# المنهاج الإسلامي لحل المشكلة التربوية في العالم الإسلامي

بقلم أ. علي القاضي



# بشهرالت التجمالي في

الطبعة الأولى ذو الحجة ١٤٢٥هـ - فبراير ٢٠٠٥م

#### مقدمة

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وفضله على كثير من مخلوقاته وجعل الملائكة تسجد له وأرسل اليه الرسل ليبينوا له الطريق السليم الذي يسير عليه حتى يستطيع أن يؤدي وظيفته في هذه الحياة، ولكن الإنسان بطبيعته كثيرا ما ينحرف عن الطريق المستقيم فلا ينظر إلا إلى الناحية المادية من النساء والبنين والمال والجاه، وذلك كله من متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.

لذلك أرى أنه لا بد من أن نعرف المنهاج الإسلامي لحل المشكلة التربوية في العالم الإسلامي، ويبدأ المنهاج من قبل أن يولد الطفل وذلك باختيار الأب الصالح والأم الصالحة؛ ومراعاة الطفل في أثناء الحمل؛ وفي أثناء الرضاعة؛ وفي أثناء الطفولة المبكرة؛ وفي أثناء دخوله المدرسة والجامعة، وبذلك يتغلب على النفس الأمارة بالسوء وعلى نزغات الشيطان، ويأخذ مفاهيمه كلها من القرآن والسنة، وبذلك ينشأ الإنسان الصالح لا المواطن الصالح الذي تريده الحضارة الغربية.

وهذا الكتاب: يبين في الجزء الأول منه وظيفة المسلم وخصائص الشريعة الإسلامية وأساليبها وازمة التعليم المعاصر أسبابها وطرق علاجها، وفي الجزء الثاني يبين العقبات التي تقف أمام الشباب في العصر الحاضر ومعرفة أسبابها وطرق علاجها، إلى جانب بيان وظيفة كل من الرجل والمرأة واختلاف كل منهما من الناحية البيولوجية؛ ومن الناحية البيولوجية؛ ومن الناحية الجسمية؛ ومن الناحية العقلية؛ ومن الناحية الفسيولوجية، وهما نوعان من جنس واحد ووظيفتهما واحدة يتعاونان على أدانها أداء سليما على أسس اسلامية فينتشر على الأرض كلها السلام والاطمئنان والعدالة الشاملة والمساواة بين الناس جميعا.

وبذلك يصبح المسلم متوازنا في كل شؤون حياته ومتميزا على غيره من البشر وقادرا على اداء وظيفته في هذه الحياة؛ فيرضى الله تعالى عنه في الدنيا والأخرة ولمثل هذا فليعمل العاملون.

علي القاضي

# الفصل الأول

# قضية التعليم في مصر أسس الإصلاح والتطوير

#### فلسفة التربية في الإسلام:

الإسلام له فلسفة خاصة في مجال النظرة إلى الله تعالى والكون والحياة والإنسان والمجتمع، وله منهج فكري كامل شامل للحياة كلها وما فيها، والإنسان وصلته بالكون الذي يعيش فيه وبالله تعالى الذي خلقه وخلق الكون.

فالله سبحانه وتعالى خلق الكون وجعل الإنسان خليفة له في الأرض يؤدي رسالته في هذه الحياة طبقا للنظام الذي اراده الله تعالى، ولا يصح للإنسان ان يدعى الأصالة فيضع لنفسه المنهج الذي يسير عليه او يطلق العقل فيما لا مجال له فيه، وهذا المنهج حقق للإنسان الاستقرار والاطمئنان ولا يوجد مجالا للخلاف بين الناس بعضهم بعضا او عداوة بين الفلسفات التي تظهر في غيبة النظام الإلهي، وهذا النظام كفيل بأن يسعد هذا العالم الحائر لو انه حاول ان يستفيد منه لكن الفلسفات الحديثة لا تريد أن تستفيد من الإسلام، بل إنها لتسعى جاهدة - ويعاونها الاستعمار في ذلك - لإخراج الإسلام عن مقوماته النفسية والروحية والاجتماعية، ومحاولاتها مستمرة لغزو الفكر الإسلامي وإخراجه عن قيمه ومناهجه، بل وتدمير مقوماته وإدخال مفاهيم اخرى للقضاء على ذاتيته.

#### وظيفة المسلم:

وظيفة المسلم في هذه الحياة وظيفة ضخمة واثره كبير في هذا الوجود، فهو جزء من هذا الكون والكون ساحة لنشاطه وميدان لحضارته يدين بالعبودية لله تعالى ويتحرر من عبادة ما سواه من استدلال النظم والقوانين والأشخاص والشهوات والشيطان.

نعم إن المسلم سيد الكون كله وليس عبدا إلا لله الواحد القهار، ثم إن الكون كله مصدر رائع للمعارف والعلوم ومنبع لسكينة الإنسان وهدوء مشاعره، وبذلك يرفع الإسلام من اهتمامات البشر بقدر ما يرفع من تصورهم للوجود الإنساني كله وبقدر ما يكشف لهم أيضا عن علة وجودهم وحقيقته ومصيره.

والمسلم يحس بقيمته حين يعلم ان الله تعالى خلقه في أحسن تقويم وسواه ونفخ فيه من روحه وجعل الملانكة تسجد له وجعله خليفة له في الأرض.

والإسلام بهذا يرسي القواعد الأساسية التي لا تتغير ولا تؤثر فيها تطورات الحياة كما لا يؤثر فيها اختلاف النظم ولا تعدد المذاهب ولا تنوع البينات، فمن قام بها واداها كاملة فقد ادى وظيفته وحقق غايته في الوجود، ومن قصر فيها او نكل عنها فقد اصبح بلا وظيفة في هذه الحياة بعد ان نكل عن وظيفته الحقيقية واصبحت حياته خاوية من معناها الأصيل الذي تستمد منه قيمتها الأولى، ثم اذا به يسير إلى الضياع الذي يصيب كل كانن يتخلى عن وظيفته ويتفلت من ناموس الوجود الذي يربطه به ويحفظه ويكفل له البقاء، والإسلام يربح المسلم من الأسئلة التي قد لا يستطيع ان يجيب عنها ولا يجد في اية فلسفة إجابة عليها مثل: "من اين جنت؟ ولماذا جنت؟ وإلى اين اذهب؟" وهذه الإجابة تجعله يحس بأن وقته كله مشغول بتحقيق وظيفته في هذه الحياة. (١) والمسلم بعد هذا كله له شخصية مستقلة وهو مسئول عن نفسه وعن عمله، والمسلم بعد هذا كله له شخصية مستقلة وهو مسئول عن نفسه وعن عمله، قال تعالى: ﴿مُنَّ عَملُ صَالِحًا فَلَنَفْسِهُ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْها ﴾ [فصلت: ٢٤].

#### انحلت العقدة الكبرى:

لم يزل الرسول ﷺ يربي اصحابه تربية دفيقة عميقة، ولم يزل القرآن يسمو بنفوسهم ويذكي جمرة قلوبهم، ولم تزل مجالس الرسول ﷺ تزيدهم

<sup>(</sup>١) كتاب اضواء على التربية في الإسلام تاليف "على القاضي" دار الأنصار.

رسوخا في الدين وعزوفا عن الشهوات وتفانياً في سبيل مرضاة اله تعالى وحنيناً إلى الجنة وحرصا على العلم وفقها في الدين ومحاسبة للنفس، يطيعون الرسول والمنشط والمكره وينفرون في سبيل الله خفافاً وثقالا، قد خرجوا مع الرسول وسبعا وعشرين مرة في عشر سنين وخرجوا بأمره لفتال العدو اكثر من مائة مرة ...

وانحلت العقدة الكبرى -عقدة الشرك والكفر- فانحلت العقد كلها وجاهدهم الرسول ﷺ جهاده الأول فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل امر ونهي، وانتصر الإسلام على الجاهلية في المعركة الأولى فكان النصر حليفه في كل معركة ...

لقد كان هذا الانقلاب الذي احدثه الرسول على في نفوس المسلمين وبواسطتهم في المجتمع الإنساني أغرب ما في تاريخ البشر، كان غريبا في سرعته وغريبا في سعته وشموله وفي وضوحه وقربه إلى الفهم، وقد أثر هذا الإيمان الصحيح في الأخلاق والميول؛ وفي وخز الضمير؛ وفي الثبات امام المطامع والشهوات؛ وفي الأنفة وكبر النفس؛ وفي الاستهانة بالزخارف والمظاهر الجوفاء؛ وفي الشجاعة النادرة والاستهانة بالحياة ونقلهم من الأنانية الى عبودية الخالق (٢).

#### الإسلام والحضارة الحديثة:

لقد قام المسلمون بدور رائع في نشر الحضارة الإسلامية بين ربوع العالم المعروف في ذلك الوقت حيث نشروا العلم الصحيح والعدالة الكاملة والحرية السليمة وأقبل الناس على الدخول في الإسلام رغبة لا رهبة واستطاع المسلمون بذلك أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور ومرت قرون طويلة يقومون برسالتهم ويعملون على نشر الدين والعلم والثقافة، ثم اختلط المسلمون

(٢) كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للعلامة بن الحسن الندوي علي بن علي الدوحة.



بالغرب عن طريق المعاملات وعن طريق الحروب وبدأ العالم الإسلامي في الضعف الذي مكن للغرب في البلاد الإسلامية عن طريق الاحتلال العسكري، وبدأ يضع خططه لإخراج المسلمين عن هويتهم، واصبح همه بالنسبة للمصريين (1) تربية جيل من المصريين العصريين الذين ينشنون تنشنة خاصة تقربهم من الأوربيين ومن الإنجليز على وجه الخصوص في طرائق التفكير والسلوك" ومن أجل ذلك أنشأت كلية فيكتوريا التي قصد بها تنشنة جيل من أبناء المسلمين الحكام والزعماء والوجهاء في محيط إنجليزي ليكونوا من بعدهم أدوات المستعمر الغربي في إدارة شعوب المسلمين، وليكونوا - في الوقت نفسه - على مضي الوقت أدواته في التقريب بين المسلمين وبين المستعمر الغربية.

وقد أعرب اللورد لويد الذي كان ممثلا ساميا لبريطانيا في مصر عن هذا الهدف حين قال في كلمة القاها في كلية فيكتوريا بالإسكندرية سنة ١٩٣٦م عن طلبة هذا المعهد وخريجيه: (كل هؤلاء لا يمضي عليهم وقت طويل حتى يتشبعوا بوجهة النظر البريطانية بفضل العشرة الوثيقة بين المعلمين والتلاميذ فيصبروا قادرين على أن يفهموا أساليبنا ويعطفوا عليها ... ومنى تسنى للجمهور أن يعرف هذه الكلية أكثر مما عرف عنها في الماضي يتنبه الأباء إلى أن تعليم أولادهم فيها يبني فيهم من الشعور الإنجليزي ما يكون كافيا لجعلهم صلة للتفاهم بين الشرقي والغربي).

واتخذ الاستعمار وسيلة أخرى لإيجاد هذا التفاهم المفقود وعمل على تنفيذها فهي أبطأ من الوسيلة الأولى ولكنها أبقى أثاراً وتتلخص في تطوير الإسلام وتفسيره تفسيرا يجعله يبدو متفقا مع الحضارة الغربية أو قريبا منها أو غير متعارض معها على الأقل بدل أن بكون عدوا لها أو معارض لمنهجها.

(٣) الإسلام والحضارة الغربية، د/ محمد محمد حسين، مؤسسة الرسالة.

# التطوير:

وخطر التطوير على المجتمع الإسلامي وعلى الإسلام يأتي من وجهين فهو افساد للإسلام حيث أنه يشوه فيمه ومفاهيمه الأصلية بادخال الزيف على الصحيح، ويثبت الغريب الدخيل ويؤكده. (١)

نعم لقد ركز الاستعمار على التعليم وسيطر على كل جوانبه ليصل إلى ما يريد من صياغة المتعلمين صياغة جديدة تجعله قادرا على أن يسير بالأمة الإسلامية إلى ما يريد، وقد سيطر على كل جوانب التعليم، وعندما انحسر ظله لم يسلمها إلى أهلها مرة أخرى بل مضت تدار باشراف أوليانه وتحت لواء أتباعه، ولقد كان المستعمرون غاية في الدهاء والمكر والبراعة عندما بدءوا معركتهم من المدرسة وعن طريق برامج التعليم ومن خلال الإرساليات التبشيرية التي سبقت ووضعت مناهج التعليم والتزمت وزارات المعارف بأن تنقل مناهجها ونظمها، وقد استطاعت قوى الاستعمار أن تفرض هذه المناهج على المدارس الأميرية.

فقبل الاحتلال انتشرت مدارس الإرساليات في مختلف أجزاء العالم الإسلامي فقد بلغت الإرساليات في فترة ما بين [١٨٤٤-١٩٤٣] ٢٣ إرسالية باسم الراهبات و٣٥ مدرسة الفرير بالإضافة إلى كلية سانت كاترين وكلية سان مارك، وهذه كلها فرنسية.

أما الإنجليزية فقد كان عددها ٢٤ مدرسة تابعة للبروتستانت والكاثوليك إلى جانب كلية فيكتوريا بالإسكندرية وكلية البنات الإنجليزية بالإسكندرية.

أما المدارس الأمريكية فقد كان عددها ٨٨٧ مدرسة بها ١٠٩ الف تلميذ، إلى جانب مدرسة البنات الأمريكية وكلية البنات سنة ١٩٠٩، والجامعة الأمريكية

(٤) مقدمات العلوم والمناهج المجلد السادس، الأستاذ أنور الجندي، دار الأنصار .

سنة ١٩١٩، وكلية اسبوط سنة ١٨٦٥ ... وهكذا .

وبعد الاحتلال الإنجليزي وفد إلى مصر ١٨ إرسالية من سنة ١٨٨٢ إلى ١٩١٣ وتم

إنشاء ٣٠ مدرسة للفرير بعد الاحتلال، وأبرز ما قامت به مدارس الإرساليات:

- ١- إغفال اللغة العربية وإتفان اللغة الأجنبية .
  - ٢- رعاية دين وأخلاق هذه البلاد .
- ٣- ايجاد طبقة مستعلية على أبناء المسلمين.
- ٤- تفكك الأسرة المسلمة حيث تجد الأسرة الواحدة مقسمة بين تقاليد متعددة
   ولكل فرد تفكيره الخاص ونظرته المختلفة إلى الأمور.

وقد أعلن زويمر رئيس المبشرين في البلاد العربية في الثلاثينيات خطة الأوربيين في التعليم التي تتلخص في:

- ١- عزل كل قطر إسلامي عن الأخر وعزل كل جماعة عن الجماعات
   الأخرى في كل قطر .
  - ٢- جعل الاهتمام قائما على المظهر والزينة .
- ٣- الحرص على ثنائية التعليم الديني والمدني لإيجاد طبقتين متميزتين كل
   منهما عن الأخرى متصارعتين .
  - ٤- جعل الشخصية الغربية هي المثل الأعلى.
  - ٥- بناء مناهج الدين والتاريخ على الأساس الغربي.

وقال زويمر: (إن السياسة الاستعمارية قضت في نصف قرن على برامج التعليم في المدارس الابتدائية على القرآن الكريم وعلى التاريخ الإسلامي، وبذلك أخرجت المدارس ناشنة لا هي مسلمة ولا هي مسيحية ولا يهودية، ناشئة مضطربة مادية الأغراض لا تؤمن بعقيدة ولا تعرف حقا، فلا كرامة للدين ولا حرمة للوطن.

(٥) ازمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية، د/زغلول النجار، المعهد العالمي للفكر الإسلامي.

## أزمة التعليم المعاصر:

يؤخذ على النظم التربوية المعاصرة على تباين اشكالها ما يأتي:

- ١- عدم وجود فلسفة تربوية صحيحة لها .
- ٢- جمودها وعجزها عن مسايرة التطورات الاجتماعية المتسارعة.
  - ٣- اتباعها نظم قبول متباينة وغير سليمة.
- ٤- اقتصار نظم التعليم المعاصر على نقل المعلومات أو التدريب على عدد
   من المهارات .
  - ٥- اقتصار هدف الطلاب من التعليم على الحصول على الشهادة .
  - ٦- اتباعها لنظم مناهج محددة وفشل هذه المناهج في تربية الناشئة .
- ٧- اعتمادها لنظام الامتحان كأسلوب اساسي لعملية تقويم الطلاب وفشل
   ذلك الأسلوب.
  - ٨- الفصل بين المواد الإنسانية والعلمية.
  - ٩- التمييز بين التعليم العام والتعليم التقنى.
  - ١٠ الخلاف على مهمة الجامعات وهل هي للتعليم أم للتدريب المهني أم للبحث .
    - ١١- انقطاع النظم التعليمية المعاصرة عن الحياة وعن المجتمعات.
      - ۱۲- افتقارها إلى النظرة الإنسانية الشاملة . <sup>(٦)</sup>
      - ومن الأسباب القيادية للازمة: (فقدان القدوة الحسنة)

فساد القمة ينعكس على النظم التعليمية ذاتها، فكما فقدت المجتمعات قدوتها الحسنة في غيبة الحكام الشرعيين فقد فقدتها معاهد العلم التي كثيرا ما يتحكم فيها ضباط الانقلابات العسكرية أو الإداريون البيريقراطيون أو السياسيون الطامحون أو رجال الأعمال المستغلون، وهنا تنحسر المراكز التربوية عن دورها القيادي فنفسد المجتمعات.

(٦) المرجع السابق.

 $\overline{\ \ }$  .

وساعد على ذلك تلك القيود الظاهرة والمستترة التي تفرض على المثقضين من قبل الحكومات المستبدة والتي اصبحت من سمات العصر البارزة، وكذلك الأثار السينة الناتجة عن التكتلات السياسية والعقدية والمذهبية غير الرشيدة وتكتلات الأقليات الأنانية والتي كثيرا ما تؤدي إلى إقصاء الصفوة القيادية وإحلالها بالمتسلقين والانتهازيين والوصوليين والذين يشكلون الخطر الأهم على العملية التربوية .

#### الأسباب النفسية للأزمة:

فقد أهملت عوامل الارتباط الشخصي والأهداف الجماعية والتي لا يمكن تحليلها بنفس الدقة العلمية .

وتنطلق الأطر السلوكية المستفادة من بعض المجالات الفردية على الإنسان بعامة، وهذا أحد الأسباب الجوهرية لتدهور الإنسان في زماننا، بالإضافة إلى أن التحليل النفسي الذي يفتقر إلى فهم صحيح لحقيقة الإنسان ووضعه في الكون، ورسالته لابد وأن يأتي تحليلا ناقصا لأنه سيقتصر على قليل من الحضارة الجديدة التي لا تعكس إلا قدراً ضنيلا من طبيعة الإنسان.

#### الأسباب الأخلاقية للأزمة:

القيم الاجتماعية التي يجب ان تحكم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان وبالمجتمع الذي يحيا فيه قد أُخرجت عن إطارها الأخلاقي لتبقى ألفاظا تنطقها الشفاه وتسخرها لخدمة الأنانية الإنسانية والطمع الشخصى.

#### فقدان التربية الدينية:

السمة الغالبة على التعليم المعاصر هو انه تعليم لا ديني (علماني) لا يؤمن الا بالمحسوس المدرك فهو ينكر أو يهمل كل ما هو غيبي، ومن هنا اتت المعارف المتداولة في معاهد العلم قاصرة منقوصة، وأتت العلمية التعليمية عاجزة عن القيام بدورها التربوي، فالمادة وحدها لا يمكن أن تحقق للإنسان أي قدر من السعادة.

وبذلك اضحت النظم التعليمية وسيلة لنقل المعلومات والتدريب على قدر من المهارات، وهذا هو السر في أن الأنانية والمبالغة في الإحساس بالذات والتردد والخوف من الارتباط بأية قيم اخلاقية أو دينية قد أصبح من سمات المعاهد التعليمية المعاصرة.

هذا هو سر أزمة التعليم التي نواجهها.

ومن اسباب مشكلة النعليم في مصر إن اجهزة الإعلام تساعد مساعدة سلبية على حل المشكلات في مصر، فهي تدخل كل بيت في كل مكان وفي كل وقت واصبح تأثيرها قويا حتى على الأباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، وهي بالتالي موجهة لأداء هذا الدور حتى تؤدي الذي يريدونه، كما أن وزارة الثقافة تقوم بدورها في هدم القيم الإسلامية بصورة أو بأخرى وهي بالتالي موجهة لأداء هذا الدور حتى تصل إلى الهدف الذي يريدون الوصول إليه.

#### وكان من نتيجة ذلك:

- أن الطالب أصبح غير قادر على تمييز الخير من الشر والنافع من الضار.
- أن المعلمين يسيرون في طريق لا يهدف إلا إلى المصلحة الخاصة أو السلبية المتناهية .

#### وبذلك:

- زادت الديون الخارجية والداخلية على مصر، بل إنها لنتزايد باستمرار
- اصبح الكثيرون من الشباب بل ومن المسنولين تانهين حانرين او عاملين لمصالحهم الخاصة و لا يخدمون الوطن الا بالكلام والأغاني لمصر.
- أصبح الناس يبتعدون شينا فشينا عن القيم الإسلامية والأخلاق التي تبني ولا تهدم.

# ترى كيف تحل المشكلة التربوية في مصر:

هناك أسس عامة ينبغي أن تعتنقها الدولة وتعمل على نشرها بعد أن تؤمن بها وأن يعمل جميع الأفراد في المجتمع على تطبيقها بعد الإيمان بها، وهي:

أولا: الانطلاق إلى التربية في كل اتجاهاتها وبكل صورها من منطلق إسلامي:

بحيث تكون تربية الطفل مسنولية كل فرد وكل هينة وان نبدا بالتوعية في أن تكون عوامل التربية الكاملة المتخاملة لكي يستطيع أن ينشأ نشأة صالحة تجعله قادراً على أن يؤدي وظيفته في هذه الحياة.

#### عوامل التربية في الإسلام:

وعوامل التربية في الإسلام هي الأسرة والمسجد والمدرسة والمجتمع .

الأسرة: الأسرة هي البيئة الطبيعية لنشؤ الطفل، والأسرة هي أفضل نظام لتربية الأطفال وتزويدهم بالعوامل النفسية والثقافية اللازمة لنموهم وتقدمهم وحمايتهم.

والإسلام قد أوصى باختيار الرجل الصالح عند الزواج، فقال النبي ﷺ: (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) [ الترمذي وابن ماجة ] .

كما أوصى باختيار المرأة الصالحة عند الزواج، فقال 菱: (تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك (البخاري).

ولذلك فإن الإسلام قد تدخل لمصلحة الطفل قبل أن يولد وذلك بتوفير البينة الصالحة له ولتربيته ولإعطائه حاجاته الجسمية والنفسية والعقلية والخلقية.

<u>٢- المسجد:</u> يمثل المسجد في الإسلام عاملا هاما من عوامل التربية فهو مكان للعبادات ومكان للتربية أيضا، وكان المربي الأول صلوات الله وسلامه عليه يلاحظ حال تلاميذه ويخالطهم ويتخذ خبر الطرق لتربيتهم وتثبيت المعلومات في عقولهم والسير بهم إلى الاتجاهات الإسلامية وجعلهم يسلكون

السلوك الذي يتلاءم مع التربية الإسلامية ويسير مع المنهج الإلهي .

ولم تقتصر رسالة المسجد على التعليم بل تعدته إلى تقوية الروابط الاجتماعية وتوثيق الروابط الأخوية وإشعار أعضاء المجتمع الإسلامي بأنهم أخوة كالبنيان المرصوص بشد بعضه بعضا، واستمر المسجد يؤدي دوره التربوي في جميع العصور الإسلامية، وحتى عصرنا الحاضر حيث انتشرت المدارس وأصبح دوره قاصرا على اداء الصلوات.

٣- المدرسة: نشأت المدرسة في الإسلام نشوءا طبيعيا تدريجيا فكانت قليلة العدد في بداية الأمر، وما زالت تنمو حتى اصبحت في صدر الدولة العباسية كثيرة ومنتشرة في البلدان الإسلامية انتشارا كبيرا، والمدرسة توجد توازناً في حياة الطفل من الناحية الفردية ومن الناحية الاجتماعية، فهي حلقة وسط بين البيئة المنزلية وبين المجتمع الحقيقي وهي تؤثر في مفاهيم التلاميذ وفي تكوين معتقداتهم، كما تؤثر في سلوكهم عن طريق التقليد والاستهواء والإيحاء وما إلى ذلك.

وقد أخذت المدرسة - بذلك - جزءا كبيرا من وظيفة المسجد في التربية، وهي لذلك تعتبر مكملة له - بما لها من إمكانيات لا توجد في المسجد - وبخاصة في عصور العلم والتكنولوجيا أو هي امتداد للمسجد ورسالته، وذلك إذا ما كانت التربية فيها تسير على أسلس العقيدة الإسلامية والتعليم يسير على أسلس تحقيق أهداف الإسلام.

١- المجتمع: المجتمع عامل هام من عوامل التربية -لما فيه من تنوع ولما له من آثار كبيرة- فهو يشمل كل ما في المجتمع من اصدقاء ومن صحافة وإذاعة وتلفاز وخيالة وهيئات دينية واجتماعية ورياضية ... الخ.

الإسلام يعطي صورة لأهمية المجتمع وتأثير بعضه في بعض وذلك في الحديث الشريف الذي يقول: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم اسفلها، فكان الذين في

اسفل إذا ما استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو اننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا؟ فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا) [البخاري].

ومن هنا فإن الإسلام يضع قاعدة للمجتمع تجعل كل فرد يحس بمسئولية الإحساس الكامل، فيقول ﷺ: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فأن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) [البخاري]،

وهو بذلك يجعل المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا.

ويبين الرسول المجليس الصالح وجليس السوء حتى يكون كل فرد على بينة من امره فلا يصاحب إلا الصديق المخلص الناصح الصالح، فيقول: (مثل الجليس الصالح والجليس السوء كصاحب المسك ونافخ الكبر، فصاحب المسك إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكبر يحرق بدنك وثوبك أو تجد منه رائحة خبيثة) (\*)

ثانيا: تربية الإنسان الصالح:

وإذا كانت التربية الغربية قد عنيت بتربية المواطن الصالح فإن التربية الإسلامية قد عنيت بتربية الإنسان الصالح وفرق كبير بينهما هو الفرق بين القومية الضيقة والإنسانية العامة، ومن الأوضاع الطبيعية في التربية الغربية وجود الاستعمار والاستغلال والظلم خارج الوطن، وهذا لا يخرج المواطن عن كونه صالحا، بل لعل هذا هو السلوك الذي يجعله صالحا، لكن الإسلام هو الدين الذي ينادي بالمساواة الكاملة بين الناس جميعا، والقرآن الكريم يقول: ﴿ يَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(٧) كتاب اضواء على التربية في الإسلام - مرجع سابق.

عِندَ اللَّهِ أَتْقَنكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: ١٣].

ويهتف في المسلمين: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِي ٱلْقُرِّبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ النحل: ٩٠].

وينادي المسلمين أن تكون العدالة بين الناس جميعا حتى ولو كانوا غير محبوبين لهم فيقول: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قُوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوكُ ﴾ [المائدة: ٢].

وتربية الإنسان الصالح تشمل تربيته من جميع النواحي (الجسم والعقل والوجدان والسلوك) حتى يكون صالحا.

1- تربية الجسم: العناية بالجسم اساسية في الإسلام لأن المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فهو يستطيع أن يؤدي وظيفته، وتبدأ العناية بالطفل جسميا وهو في بطن أمه فقد أباح الإسلام للأم الإفطار في رمضان إذا ما كان في الصوم ضرر للطفل ثم العناية بارضاعه طوال عامين، وقد جعل الإسلام من حقوق الولد على والده أن يعلمه السباحة والرماية وركوب الخيل، يقول عمر بن الخطاب تك: (علموا أولادكم السباحة والرماية ومروهم فليثبوا على الخيل وثباً واللعب يربي الجسم ولذلك كان حقا من حقوق الطفل، وكان رسول الله ي يلعب مع الصبيان أبن حنبلاً، وفي الحديث أن الرسول الله جبريل وهو يلعب مع الصبيان

[ابن حنبل ومسلم]، وكانت السيدة عانشة تلعب بالبنات عند رسول الله ﷺ [ابن حنبل ومسلم].

7- تربية العقل: العقل طاقة ضخمة انعم الله بها على الإنسان، والإسلام يقدر هذه الطاقة ويدربها ليستخدمها المسلم في اداء وظيفته وقد وضع لذلك المنهج الصحيح للنظر العقلي وطلب من المسلم تدبر نواميس الكون وتأمل ما فيها من دفة وارتباط كما طلب النثبت من كل شيء: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِمِ عَلَمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَادَ كُلُّ أُولَتِ لِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ منا ليسراء: [الإسراء: ٣٦]، هذا المنهج جعل المسلمين يتميزون بالدقة العلمية في اتجاهاتهم على الرغم من قلة الإمكانيات التي كانت معهم.

والإسلام يوجه العقل البشري إلى أن يفتح بصيرته على عوامل النطور الحقيقية في المجتمعات ويستخدم طاقاتها الواعية في تدبرها والبحث عن المحقيقية في المجتمعات ويستخدم طاقاتها الواعية في تدبرها والبحث عن الساليبها ونتانجها، وطلب من الناس جميعا أن ينظروا وينفكروا : ﴿ قُلُ النَّطُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِى الْأَيْتُ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمِ لاَّ يُؤْمِنُونَ ﴾ [نظروا أماذا في السّمنوت وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِى الْأَيْتُ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمِ لاَّ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس : ١٠]، كما يوجه العقول إلى استخلاص الطاقة المادية وتذليلها لخدمة الإنسان : ﴿ هُو اللّدِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضُ ذَلُولًا فَامْشُواْ فِي مَناكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رَزِقِهِ وَإِلَيْهِ النّفُورُ ﴾ [الملك : ١٥]، والإسلام رفع من شأن العلم والعلماء لانهم هم الذين يقومون بمهمة التربية ويحققون رسالة الإسلام : ﴿ يَرْفَعُ اللّهُ اللّه عَلَم النّبُ اللّه عَلَم وَالْدِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَيَحْقَوْن رسالة الإسلام : ﴿ يَرْفَعُ اللّهُ الْحَيْرِ فِي الأمور : ﴿ فَسَّنَالُواْ أَهْلُ الدِّحْرِ إِن كُنتُمْلًا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ١٤] . الأخير في الأمور : ﴿ فَسَّنَالُواْ أَهْلُ الدِّحْرِ إِن كُنتُمْلًا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ١٤] .

٣- تحرير الوجدان: ومن اهم اهداف التربية في الإسلام تحرير الإنسان المطلق بتحرير وجدانه من عبادة غير الله تعالى وبتحرير الإنسان أيضا من

الخضوع للقيم الاجتماعية كالحسب والنسب وقالها صريحة: ﴿إِنَّ أَحْرَمُكُمْ عِندَ اللهِ أَتْ قَلْكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: ١٣]، وقد طلب الإسلام من المسلمين أن يتقوا الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وجعل الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوي.

وحرر النفس البشرية من أن تذل لأي شيء سواء أكان ذلك حب المال أم حب المال أم حب النساء أم حب الجاه لأن ذلك كله متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثواب في الأخرة وهي باقية غير فانية.

٤- تهذيب السلوك: ومن اهداف التربية الإسلامية تهذيب السلوك الإنساني وجعله يسير على المنهج الإسلامي فكل مسلم عليه أن يؤدي واجبه نحو نفسه ونحو اسرته ونحو مجتمعه ونحو ربه، وكل إنسان راع ومسئول عن رعيته يقول الله : (كلكم راع ومسئول عن رعيته) [البخاري]، كما تهدف التربية الإسلامية إلى البعد عن الانفعالات الضارة بالجسم والعقل والتي تسير العداوة والبغضاء بين افراد المجتمع، يقول الله تعالى: ﴿ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَن النَّاسُ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [ال عمران: ١٣٤].

ولا تكتفي التربية الإسلامية بهذا بل إنها تهدف إلى أن تحل محلها الانفعالات الطيبة لبتي توصل إلى إسعاد الفرد وإسعاد المجتمع كالعفو عن المسيء والعطف عليه ومعاملة الناس بالحسنى: ﴿ وَلا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلاَ ٱلسَّيِّئَةُ أَدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ عَليه ومعاملة الناس بالحسنى: ﴿ وَلا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلاَ ٱلسَّيِّئَةُ أَدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَذَوَةً كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَ إِلاَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَ إِلاَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهُ إِلاَّ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهُ إِلاَّ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهُ إِلاَّ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهُ إِلاَّ ذُوحَظِّ عَظِيمٍ ﴿ وَلاَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

والمقياس الصحيح للأعمال الصالحة في الإسلام النية ولذلك يقول النبي ﷺ: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم واعمالكم) [ابن حنبل وابن ماجة]، والإيمان الصحيح متى استقر في القلب ظهرت آثاره في السلوك، والإسلام قوة متحركة لا ترصى بالسلبية، فهي بمجرد تحققها في عالم الشعور تتحرك لتحقق مدلولها في الخارج ولتترجم مدلولها في الخارج ولتترجم نفسها إلى حركة وإلى عمل في عالم الواقع .(^)

وهدف الإسلام في التربية يقوم على أساس تحويل الشعور الباطن بالعقيدة وأدابها إلى حركة سلوكية واقعية وتحويل هذه الحركة إلى عادات ثابتة أو قانون لتبقى حية متصلة بينبوعها الأصيل.

#### ثالثًا: خطة التربية:

- ان توضع التربية بأهدافها المتميزة لكل المشتركين في التربية وهي الأسرة
   والمدرسة والمسجد والمجتمع بما فيه من اندية وأجهزة إعلام ووزارة ثقافة
   وغير ذلك.
  - وأن تكون خلفية الدراسات كلها من المنظور الإسلامي.
- وان تكون اسس التربية هي الإيمان بالله تعالى وبوظيفة الإنسان في هذه الحياة
   وان المعرفة حق إنساني، مع مراعاة الفطرة الإنسانية والفروق الفردية.
- ان يكون العلم واستخدام منتجات العلم باسم الله تعالى في التلقي وفي البحث وفي الممارسة العلمية والعملية.
  - أن يكون الحرص على الخلق القويم والسلوك السليم أساس من أسس التربية.
    - أن يكون العمل لله تعالى وفي سبيل الله تعالى من المهد إلى اللحد.
- أن تنبع أهداف التربية من نظرة الإسلام التي ترى أن الإنسان مخلوق متميز وأنه سيد هذا الكون وليس عبدا إلا لله تعالى الذي خلقه في أحسن تقويم ووكل اليه خلافة الأرض يعمرها طبقا لمنهج الخالق سبحانه وتعالى.
  - أن يكون العمل في ظل خصائص التربية.

(٨) اضواء على التربية في الإسلام - مرجع سابق.

#### رابعا: خصائص التربية الإسلامية:

لقد أقام الإسلام نظاما فريدا لتربية أبنائه على أساس تكوينهم يحفظ عليهم كيانهم ويحقق التوازن الكامل بين طاقاتهم بحيث لا تدمر فيه طاقة من الطاقات، بل تعمل كلها في انسجام تام بلا طغيان ولا ضعف وذلك كالفرقة الموسيقية المتكاملة المتلائمة التي تؤدي وظيفتها على أكمل وجه، ولا غرابة في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان هو الذي أتى بهذا النظام الذي شمل حياة الإنسان كما شمل التربية بجميع خصائصها فهو أعلم بمن خلق وهو أعلم بحاجاتهم: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلْقَ وَهُو أَللَّهِ فِي الْمُلِكِ: ١٤].

التربية الإسلامية لأنه يبعث في النفس الطمأنينة والثقة بالطريق السليم وعدم الحرية الإسلامية لأنه يبعث في النفس الطمأنينة والثقة بالطريق السليم وعدم الحيرة أو الخوف أو اليأس، وفي الوقت نفسه يجعل المسلم متجردا من الهوى والغرض الشخصي وتحقيق المغانم الخاصة ذلك لأن القلب البشري يصبح متعلقا بهدف أبعد من ذاته وهو تحقيق الخلافة في الأرض.

Y- الروحانية والمادية: ومن خصائص التربية الإسلامية اعتراف الإسلام بأن الإنسان مزيج من الروحانية والمادية وهو يحرص على المحافظة عليهما في توازن واتساق، وقد قامت تكاليف الإسلام كلها على الاعتدال من ناحية وعلى التيسير على الناس من ناحية أخرى، والإسلام يطلب من المسلم أن يكون معتدلا في كل شيء فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى.

٣- التوازن: والتوازن هو القاعدة الكبرى في التربية الإسلامية، والإسلام ليرى أن الغلو كالتفريط يخل بالتوازن وهو يعترف بقيمة الفرد ويحمله المسنولية الفردية ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِهِ يَرْمُ ٱلْقَيْمَةَ فَرَّدًا ﴾ [مريم: ٩٥].

الإسلام لا يمحق الفرد ولا يهمل وجوده، كما أنه لا ينطرف في الفرد على حساب الجماعة، فالفرد شخصية مستقلة ولكنه عضو في جماعة متحدة

(7.

\_

الهدف وفي العمل وفي النهاية ترتبط بالله سبحانه وتعالى، ويتمثل التوازن أيضا في السلبية بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى والإيجابية بالنسبة للبشر، ومن التوازن أن يكون الإنسان وسطاً في كل أعماله فلا إسراف ولا تقطير وهكذا .

٤- شمول المنهج وتكامله: يقصد بالشمول: أن تعاليم المنهج يشمل الفرد في حياته العامة، كما تشمل المجتمع في صلة أفراده بعضهم ببعض وفي صلتهم بالعالم الخارجي.

ويقصد بالتكامل: أن توجيهات المنهج كلها ترتد في وحدة محكمة وفي صورة كاملة شاملة للحياة كلها، ويرجع ذلك إلى وحدة المصدر وهو الخالق وإلى وحدة الموضوع وهو الإنسان، وعقيدة التوحيد تمتاز بأنها منهج كامل في التفكير وفي التربية.

المنهج العلمي : من خصائص التربية الإسلامية الاهتمام بالمنهج
 العلمي والاعتماد على العقل ولذلك فإنه لا يوجد صراع بين العقل والدين .

والمنهج العلمي في الإسلام يقوم على أساسين الأول: على أساس إطلاق العقل ليعمل في الكون كله، والثاني: على فهم أن الكون محكم بقوانين وقدرة الله تعالى ومشيئته لا تسقط عمل القوانين.

والإسلام لذلك يحارب التقليد وينعى على المقلدين فيقول: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ التَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ۖ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٠]، ويدعوا إلى الفهم والندبر ﴿ قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُعْنِى ٱلْآيَنتُ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمِ لاَّ يُؤْمِنُونَ ﴾ انظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُعْنِى ٱلْآيَنتُ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمِ لاَّ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ١٠١]، ومن هذا المنطلق يطلب الإسلام من المسلم ان يستخدم عقله في التثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها يقول الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْفُمُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبُصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتَهِكَ

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، نم إن الإسلام يوجه العقل البشري إلى استخلاص الطاقة المادية وتذليلها لخدمة الإنسان ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَوْنَا وَلَكِن كَانُوٓا عَلَيْكُمُ الْمَوْنَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٥٧].

-- المساواة: من خصائص التربية الإسلامية انها ترد البشرية كلها إلى أصل واحد فلا عصبية للجنس ولا للون، وهي بذلك تزيل الحواجز الجغرافية والنفسية، ثم إن رسالة الإسلام للبشرية كلها على امتداد الزمان والمكان، والعلاقة بين المؤمنين علاقة مودة وحب، كما أن العلاقة بين المؤمنين وغيرهم علاقة مودة واطمئنان ما داموا راغبين في ذلك حتى ولو لم يكونوا اهل كتاب.

٧- التميز: وقد اقام الإسلام شعائره التعبدية كلها بصورة تميز المسلمين عن غيرهم، فهي تتخذ شكلا ظاهرا سواء أكان في العمل أو التوجه إلى الكعبة، وبذلك ينشأ في المسلم شعور بالتميز، وقد نهى الإسلام عن التشبه بغير المسلمين ومن ذلك قوله 業: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) متفق عليه] ذك لأن المشابهة في الظاهر تورث محبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وقوق ذلك فإن المشابهة في الظاهر، وقوق ذلك فإن المشابهة في الظاهر سبب للمشبهة في الأخلاق، وقد تصل إلى المشابهة في المعتقدات.

^- عدم اختزان الطاقة: والإسلام لا يختزن الطاقة في الإنسان، بل إنه يملأ النفس والجسم بشحنات مختلفة يفرزها إفرازا فطريا طبيعيا، ثم تنطلق هذه الشحنات في عمل إيجابي إنشائي لتعمل في سير البناء والتعمير والخير، والمهم الا يختزنها الإنسان أكثر مما ينبغي، فالاختزان الطويل بلا غلية مضر بكيان الإنسان وهو لذلك يفرغ طاقة الحب في حب الله ورسوله والمؤمنين والجهاد وعمل الخير، كما يفرغ طاقة الكره في كراهية الشيطان

وفي كراهية الشر والمنكرات، كما أنه لا يترك استهلاك جهده في تحقيق مطالب الجسد الحيوانية حتى لا تستعبده، بل يضبطها ويهذبها وينظفها ولكنه لا يكبتها.

والإسلام يوجه طاقة الإنسان إلى العمل المنتج المفيد الذي هو ثمرة الإيمان بالله، والقرآن الكريم يؤكد تأكيدا شديدا على العمل الصالح الذي يذكره في آيات كثيرة ومنها: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرِ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهَدِيهِم رَبُّهُم بِإِيمَانِهِم ۗ تَحْرِك مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [يونس: ٩].

9- الاستمرارية: الإسلام يرى أن التعليم مدى الحياة هو الأساس للتعلم في المجتمع الإسلامي على امتداد العصور لذلك فقد عرف أن الإسلام يطلب العلم من المهد إلى اللحد ذلك لأن باب العلم واسع وأوجهه كثيرة ومكتشفاته مستمرة، والإسلام بهذا سبق كل الحضارات في اعتبار العلم ضرورة من ضرورات الحياة يحتاج الإنسان إليها من المهد إلى اللحد كالماء والهواء والغذاء، وهذا المعنى لم تدركه المجتمعات الإنسانية إلا حديثاً.

والمدارس ما هي إلا وسائل لإعطاء القدر الضروري من التعليم المنظم وإكساب التلاميذ الاتجاهات والقيم التي تمكنهم من أن يستمروا في تعليمهم مدى الحياة.

والمسلم حين يقرأ الآية الكريمة: ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ الْمُرْرِبِي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا فَلِيلًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٨٥]، فإنه يدرك أن الإسلام يطلب منه الاستزادة من العلم طوال حياته حتى يدرك أكبر قدر ممكن من التعليم الذي يفيده في حياته ويمكنه من تحقيق رسالته على الأرض باعتباره خليفة لله فيها، يقوم بعمارتها وفق تعاليم الإسلام وينشر بين ربوعها الأمن والعدالة والمحبة والاطمئنان.

١٠ الشمول : من خصائص التربية الإسلامية الشمول وقد اخفقت الأسس

الفكرية التي قامت عليها الإيديولوجيات الحديثة لأنها ترتكز فقط على المظهر المادي والاجتماعي والسياسي للمشاكل في رؤية زمنية محددة ولم تؤمن بالنواحي الدينية ومن هنا جاء فشلها لأنها اهملت جانب الروح.

وقد شملت التربية الإسلامية الإنسان من جميع نواحيه حتى لا يعيش في جوع من الناحية الجسمية ولا في اضطراب من الناحية الاجتماعية.

وقد وصل المسلم إلى ذروة الاستقلال العقلي لأنه خرج من الاستبداد الفكري ومن الحجر والوصاية على عقله، والإسلام لا يحجر على الفكر بل أنه يطلب التفكير والاجتهاد ولذلك فمن الطبيعي أن تجد في الفقه الإسلامي عبارة (اختلاف العلماء رحمة) يقصد بذلك أنه رحمة لمصلحة الأمة ثم لمصلحة ازدهار الحياة الثقافية التي تضمحل دائما في فترات حكم الاستبداد كيفما كان لونه.

## خامساً: أساليب التربية في الإسلام:

للإسلام أساليبه الخاصة في التربية، وقد اتخذ طرقا مختلفة إذا احسن استخدامها فإنها تؤدي إلى تربية المسلم التربية التي تجعله قادرا على تحقيق رسالة الإسلام.

وتتلخص أساليب التربية الإسلامية في الطرق الآتية:

ا- التربية عن طريق القدوة : القدوة لها أهمية كبيرة في تربية الفرد وتنشئته وبخاصة في مرحلة الطفولة ذلك لأن الطفل يكتسب الوان السلوك من خلال تقليده للأخرين ومحاكاتهم، وعن طريق القدوة يتشرب الطفل المثل والسلوك، ولقد كان سيدنا محمد على القدوة الكاملة للمسلمين، يقول الله تعالى: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ الله أُسْوَةً حَسَنَةٌ لّمَن

(٩) اضواء على التربية في الإسلام - مرجع سابق

 $\bigcirc$ 

-3

كَانَ يَرْجُواْ الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١]، والإسلام يقيم التربية على اساس القدوة، فالطفل له قدوة في اسرته وفي مدرسته، وقد عاب القرآن الكريم الذين يقولون ما لا يفعلون وبين لهم ان هذا يغضب الله تعالى: ﴿ يَآ أَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴿ يَاللَّهُ عَلُونَ ﴿ يَاللَّهُ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴿ يَاللَّهُ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢-٣].

٢- التربية عن طريق العادة : العادة تؤدي دورا خطيرا في حياة الإنسان، ذلك لأنها توفر قسطا كبيرا من الجهد البشري بتحويله إلى عمل سهل يؤديه الإنسان في صبر، وطريقة تكوين العادة يكون بتكرار عمل معين مرات كافية لجعله جزءا من حياة الإنسان كالصلاة والصيام.

والتربية الإسلامية تحول الخير كله إلى عادات يقوم بها الإنسان دون جهد أو مقاومة ويحول دون الألفة الجامدة بالتذكير الدائم بالهدف والربط الحي بين القلب البشري وبين الله تعالى .

"- التربية بالمواقف المختلفة: المواقف المختلفة التي تأتي للإنسان تعمل على صهره إذا ما وطن نفسه على حل مشكلاتها وذلك يجعل الإنسان قويا بعد تغلبه على الصعوبات التي تصادفه لذلك فقد طلب القرآن الكريم من المسلم ان يكون صابرا فقال تعالى: ﴿ يَنبُنَى أُقِم الصَّلُوةَ وَأُمُر بِالْمَعْرُوفِ وَانّهَ عَنِ المُنكَرِ بِكُونَ صابرا فقال تعالى: ﴿ يَنبُنَى أُقِم الصَّلُوةَ وَأُمُر بِالْمَعْرُوفِ وَانّهَ عَنِ الْمُنكَرِ بِكُونَ صابرا فقال تعالى: ﴿ يَنبُنَى أَقِم الصَّلُوةَ وَأُمُر بِالْمَعْرُوفِ وَانّهَ عَنِ النّفام وَاصَّبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكُ إِنَّ ذَٰ لِكَ مِن عَرْم الأمور ﴾ [لقمان: ١٧]، وعلى هذا النظام ينبغي أن يسير الأب مع أبنانه والمعلم مع تلاميذه والقائد مع جنوده وكل من بيده ألوان من التربية والتعليم حتى تؤدي هذه الطريقة ثمارها المرجوة.

٤- التربية عن طريق الإقناع: في النفس البشرية مبل إلى الاستجابة إذا هي اقتنعت، والقرآن الكريم يعمل على الإقناع من ذلك ما قاله لقمان لابنه:
 ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمَٰنُ لِا بَنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَبُنَى لا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرِكَ لَظُلْمُ

عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]، وكان رسول الله ﴿ يخاطب الناس على قدر عقولهم ويأمر بهذا ولم يكن يكثر من توجيه اصحابه في جلسة واحدة خشية ان يساموا، يقول ابن عباس على: (كان رسول الله ﷺ يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا).

والتربية الإسلامية يهمها أن يدرك الأطفال الأساس العقلاني لأية قضية مطروحة حتى يكون اقتناعهم عن فهم، لذلك فإنه ينبغي أن تتاح الفرصة للتلاميذ للمناقشة الجادة البناءة حتى تلقي الضوء على جوانب الموضوع المختلفة ومن خلال ذلك بمكن أن يقتنع التلاميذ .

والتربية الإسلامية تهتم بتربية المسلم التربية السليمة التي تمكنه من التحكم في عواطفه والسيطرة عليها والبعد عن التعصب الأعمى.

٥ - التربية بالثواب والعقاب: الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار
 وقد وعد بالجنة وأوعد بالنار، فالنفس البشرية تحتاج إلى الثواب وإلى العقاب.

ويبدا الإسلام بالترغيب ويستخدم كل الوسائل الممكنة ومن ذلك قوله تعالى: 
﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ﴿ خَلِلدِينَ فِيهَا لاَ يَبَغُونَ عَنْهَا حِولاً ﴾ [الكهف: ١٠٧، ١٠٨]، فإذا لم يفلح هذا الأسلوب فإن الترهيب هو الوسيلة لمن يحتاج إليها ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ وَاللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨].

ومعنى ذلك أن الإسلام لا يجاري النفوس في انحرافاتها ولا في تقصيرها ولا أن يلتمس لها الأعذار، فإن نتيجة ذلك كله أن يزيد عدد المنحرفين في المجتمع حتى يصبح الانحراف هو الأسلس، والرفق الزائد كالقسوة الزائدة كلاهما يفسد النفس البشرية.

٦- التربية بالمعرفة النظرية: للمعرفة قيمة حقيقية في الإسلام، والإسلام

 $\bigcirc$ 

اعتبر العلم طريقا لطاعة الله وحشيته كما هرق بين اللذين يعلمون وبين اللذين لا يعلمون وقال إنهم لا يستوون.

والعلم ينمي العقل والفكر ويساعد على تكوين خلفية ثقافية تجعله قادرا على أن يؤدي دوره في الحياة، والمعرفة النظرية تستلزم السلوك حتى يكون لها فائدة، وبذلك يكون هناك ربط بين الفكر والعمل وبين النظرية والتطبيق.

٧- التربية بالنصح والإرشاد: اسلوب النصح والإرشاد فيه مجال كبير للتوجيه إلى ما فيه الخير ويمكن للمعلم أن يختار الوقت المناسب والموقف المناسب حتى تكون الفائدة كاملة.

والأسلوب غير المباشر فيه فاندة كبيرة لأنه لا يحرج الإنسان، وفي الوقت نفسه يؤدي إلى الغاية المنشودة .

وقد شرع الله تعالى خطبة الجمعة وخطبة العيدين وما إلى ذلك من الخطب التي تقال في المناسبات المختلفة لتذكير الناس ونصحهم وإرشادهم إلى ما يصلحهم في الدنيا والأخرة.

٨ - التربية بالقصة: النفس البشرية فيها ميل فطري إلى القصة، والتربية الإسلامية تدرك ما لها من تأثير ساحر على القلوب لذلك فإنها تستغلها لتكون وسيلة من وسائل التربية والتقويم.

والتربية الإسلامية تستخدم كل أنواع القصة التاريخية الواقعية المقصودة بأماكنها واشخاصها وحوادثها، والقصة الواقعية التي تعرض نموذجا لحالة بشرية، من النوع الأول قصص الأنبياء وقصص المكذبين بالرسالات وما أصابهم من التكذيب، ومن النوع الثاني قصة ابني آدم وقصة اصحاب الجنتين يقول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِإُولِي ٱلْأَلْبُ مِما كَانَ حَدِيثًا يُقْتَرَكُ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يوسف: ١١١].

إن الإسلام هو الدين الذي يصب في الحياة كلها السلام، السلام الذي يحس به المسلم في داخله فيحس بالهدوء وتحس به الأسرة فتحس بالسكن والمودة ويشيع في المجتمع فيحس الجميع بالأمن والمساواة والعدالة، والله سبحانه ويشيع في المجتمع فيحس الجميع بالأمن والمساواة والعدالة، والله سبحانه وتعالى هو السلام الذي خلق الإنسان وكرمه وفضله على سائر مخلوقاته وجعله خليفة له في الأرض وهو به رحيم وقد أرسل الرسل لهدايته وبين له طريق الخير وطريق الشر وسخر له الكون ليكون في خدمته، والمسلمون مستسلمون لله تعالى بكيانهم حتى لا يبقى شيء من شعور أو عمل لا يخضع لله و لا يرضى بحكمه طاعة له، والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلام فلا قلق ولا حيرة ولا صراع في الحياة المادية حيث تداس فيها القيم والحرمات بلا تحرج ولا حياء.

وإحساس المسلم بأن له رسالة سامية في هذه الحياة تجعله يرتضع بشعوره وضميره ونشاطه وعمله بحيث لا يستخدم في الوصول إلى أهدافه إلا الوسائل المشروعة، وليس من المهم أن يصل لأن أجره سيأخذه على نيته وعمله لا على الوصول إلى هدفه.

ومن هنا فإن المسلم دائما يحس بالطمأنينة، لأنه يمشي مع قدر الله تعالى في طاعة لله تعالى في طاعة لله تعالى وهذا يعطيه الأمن ويجعله يسير في الحياة بلا قلق ولا حيرة ولا يبذل طاقته في الصراع الداخلي.

والمجتمع الإسلامي الصحيح مجتمع تشيع فيه المودة والمحبة والسلام والترابط وفيه يأمن الجميع على حرياتهم وكراماتهم وحرماتهم وأموالهم.

إن بين ضمير الإنسان وحفائق الكون الفة ومواءمة فطرية، فإذا ما اقبل الإنسان ينظر فيها بعقله وحصل معانيها لنفسه فقد حقق المواءمة بينه وبين الكون، وهو التجانس الذي يكتب له به استقرار الضمير وبه يصحب الكون على بصيرة وعاطفة سليمة، وتلك حقيقة التوطن الكوني، وما نراه من بلبلة الفكر وقلق الضمير في بينات الغرب سببه أن الصلة الفكرية بينه وبين الكون لا تحقق

٦

المواءمة الصورية لاستقرار النفس (١٠٠)، يقول محمد اسد: (أن الإسلام لا ينظر - كالنصرانية - إلى العلم بمنظار اسود بل يعلمنا أن لا نسرف في تقدير الحياة الأرضية وألا نغالي فيها ولا في قيمتها مغالاة الحضارة الغربية الحاضرة، الإسلام ينظر إلى الحياة بسكينة واحترام وهو يعد الحياة مرحلة يجتازها في طريقه إلى حياة عليا وليس للإنسان أن يحتقرها أو يقلل من قيمة الحياة الأرضية).

وبعد: فقد حققت التربية الإسلامية اهدافها كاملة في جميع الأوقات التي ربي الناشئة عليها، فإذا ما أعدنا ذلك العهد وعدنا إلى المنهج الإلهي الذي يقيم علاقة الإنسان الطيبة بالفكر والكون فإننا سنعيش إن شاء الله تعالى آمنين مطمئنين سعداء في عزة وكرامة، بذلك يستوحي المسلم الفترة النفسية والفكرية والعملية.

إن الإسلام جاء ليقيم العلاقة بين الكون والإنسان على امتداد الزمان والمكان على أوثق الصلات وبذلك يعيش الإنسان في سلام مع نفسه ومع غيره ومع الحياة ومع الكون ومع خالق الحياة والكون، ويمكننا أن نؤدي وظيفتنا في هذه الحياة ومع الكون ومع خالق الحياة والكون، ويمكننا أن نؤدي وظيفتنا في هذه الحياة كما كان أسلافنا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله تعالى الخالق الرازق، ويتحقق فينا ما أراده رب العزة لنا من أن نكون الأمة الوسط التي تكون شهيدة على الناس ويكون الرسول عليها شهيدا. نعم إننا في حاجة إلى إعادة التربية في بيوتنا وفي مدارسنا وفي مجتمعاتنا وفي جامعاتنا على أساس التربية الإسلامية حتى تنضح المفاهيم ويصح الاتجاه ويعيش المجتمع الإسلامي في أمن وسلام .

وبذلك يستطيع المسلم إنفاذ الحضارة الغربية من اتجاهاتها الخاطنة التي تكاد تؤدي بها إلى موارد التهلكة، ولا بد وأن نجعل خطواتنا كلها متمشية مع الآية

<sup>(</sup>١٠) الإسلام على مفترق الطرق ، تأليف المستشرق محمد اسد ، دار العلم للملايين

التوبيمة : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَعَيْاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﷺ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الانعام : ١٦٢- ١٦٣] .

#### صياغة الأهداف صياغة سلوكية تعليمية إجرائية :

- ١- تربية الإنسان الصالح المؤمن بالله تعالى والمعتز بالإسلام والذي يسير على هديه والذي يعمل لدنياه وإخراه وذلك عن طريق المعلومات الإسلامية وتربية العاطفة الإسلامية وإكسابه المهارات الضرورية والعادات الصالحة وتنمية الاتجاهات والقيم المتصلة بالتراث الإسلامي.
- ٢- أن يزداد اعتزاز التلميذ بالإسلام عقيدة وشريعة وحضارة من خلال ازدياد معرفته بأركان ومبادئ وتاريخ الإسلام وحضارته وأن يمارس فرائضه وشعاذره في حياته على أساس من الفهم الصحيح.
- ٣- أن يستخدم اللغة العربية قراءة وكتابة وتعبيرا وأن يزداد اعتزازه بها وذلك
   من خلال إكسابه مهاراتها الأساسية بما يزيد من قدرته على استخدامها
   وسيلة أساسية للاتصال بسهولة ويسر
- ٤- ان يتعمق لدى التلميذ الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن يتمسك بالمبادئ والقيم التي دعا اليها الإسلام فيدرك العلاقات التي تربط الإنسان بخالقه والإنسان وأسرته ومجتمعه والمجتمعات الإنسانية كلها وأن يعمل على الوفاء بها.
- ٥- أن يعرف تكوين الأمة الإسلامية من حيث تراثها العظيم ومثلها العليا ونظم الحكم والمعاملات وأن يلم بوجهات النظر الإسلامية في النظم الاقتصادية والاجتماعية وأن يدرك العوامل التي أدت إلى ظهور الحضارة الإسلامية وأن يمتنع بأنه يمكن الاستفادة منها في النطور الحضاري في العصر الحاضر وأن يعمل على ذلك .

٣.

.

- ٣- أن يلتزم باحترام الأخوة الإسلامية وأن يعمل على توثيق الروابط بينها وأن يؤمن بدور الإسلام في توثيق الروابط بين المسلمين وأن يتفاءل بمستقبل مشرق للعالم الإسلامي إذا ما تمسك المسلمون بمبادئ الإسلام، وأن يدعوه هذا إلى التعاون مع من يحيطون به في البيئة، تمهيدا للعمل الجماعي في المحيط الإسلامي.
- ٧- أن يكون التلميذ مدركا لزيف التقاليد والعادات المخالفة للمبادئ الإسلامية وأن تنمو شخصيته وصحته النفسية نتيجة للرعاية التربوية السليمة فيقوم أعماله تقويما سليما ويعتمد على نفسه في حل المشكلات بعد أن يواجهها في شجاعة وأن يحترم أراء الأخرين عند الاشتراك في معالجة الأمور.
- أن يفهم حقوق المرأة والرجل في الأسرة الإسلامية ودور كل منهما في المجتمع في ظل القيم الإسلامية.
- ٩- أن تصل التلميذة إلى مستوى يؤهلها للاشتراك في الأعمال والمسئوليات الأسرية بما يتلاءم مع طبيعة نموها الجسمي والعقلي والنفسي، فتكون التربية للأنوثة والتربية للأمومة وتجيد صناعة الملابس ورعاية الأطفال وأعمال البيت في كل اتجاهاتها وواجباتها الزوجية.
- أن يكتسب التلميذ المعلومات والمهارات الرياضية الأساسية اللازم استخدامها
   في مناشط الحياة المختلفة .
  - ١١- أن يتعمق انتماء التلميذ لمجتمعه ودينه وأمته وذلك من خلال:
    - أ- التعرف على واقع بينته ومجتمعه وصور الحياة فيهما .
  - ب- النعرف على ما لأمته من أمجاد إسلامية وحضارة عريفة .
  - ج- أن يتعرف على ما عليه من واجبات ثم على ما له من حقوق.
- ۱۲- أن يتعود التفكير السليم القائم على الربط بين الأشياء وإدراك العلاقات بينها وتفسير ما يحيط به من ظواهر على أساس من العلم وذلك من خلال:
- أ- معرفة قدر من العلوم والمعارف التي تمكنه من العناية بصحته ورعاية

اسرته وفهم ما يتوافر في بينته من ظواهر علمية طبيعية.

ب- اكتساب المهارات الصحية السليمة سواء أكانت شخصية أم بينية .

۱۳- ان يكتسب اتجاهات إيجابية نحو المهن والعمل الشريف وان يدرك اهمية العمل
 وإتقانه والمحافظة عليه و فاندته لمجتمعه وأن يقدر اصحابه ويشاركهم فيه .

١٤ ان يعرف مقومات الأمة الإسلامية وقضاياها ومشاكلها، بما يزيد من إسهامه
 الإيجابي في تحقيق وحدة الأقطار الإسلامية وحل قضاياها ومشكلاتها.

١٥- ان يزداد اتصاله من خلال الوسائل المفروءة بالعالم وأن يتابع ما يجري فيه من
 مبتكرات ومنجزات وأن يتفاعل معها.

١٦- أن يتمكن من مواصلة تعليمه سواء أكان ذاتيا أم في برامج منظمة طوال حياته.

# الفصل الثانى

# مشكلات الشياب وحلولها في ضوء الكتاب والسنة

#### تمهید:

عنى الإسلام بتربية الشباب عناية واضحة ذلك لأن فترة الشباب هي فترة القوة والحيوية والنشاط وفترة امتصاص الأفكار واعتناق المبادئ والحماسة لها والدفاع عنها ومحاولة نشرها والبذل في سبيلها بكل شيء بالصحة والمال والوقت بل والنفس في كثير من الأحيان.

ومن هنا رأينا الصراعات المختلفة حول الشباب ومحاولة اجتذابهم حول الفكرة التي يعمل فيها كل منهم، وقد وجدنا عناية الإسلام بالشباب تلك العناية الرائعة التي جعلته يعطيه الإمكانيات التي تكفل انطلاقه وتسلحه بكافة الأسلحة التي تعينه على أداء رسالته في هذه الحياة.

### عنابة سابقة على وجوده:

عناية الإسلام بالشباب تبدأ من قبل أن يولد... تبدأ بتكوين الأسرة التي تحقق الاطمئنان والسكن والتربية الكاملة المتكاملة ﴿ وَمِنْ ءَايَٰتِهِءَ أَنْ خُلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: ٢١]، ولذلك فقط طلب من الرجل أن يختار المرأة الصالحة التي تحقق التربية المثالية وتعطي للطفل كل حاجاته، ويعبر الرسول الكريم عن ذلك بقوله: (فاظفر بذات الدين تربت يداك) البخاري]، ومثل ذلك في اختيار الرجل (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فئنة في الأرض وفساد كبير) [ابن ماجه]، ولأن

صفات الوراثة تظهر في الأبناء فإن الإسلام يعطي لأبنانه مؤشرات تساعده في اختيار العناصر الصالحة في تكوين الأسرة فهو يقول: (تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس) [البخاري]، ويقول: (إياكم وخضراء الدمن)، ويفسر الرسول الكريم \*خضراء الدمن بأنها: (المراة الحسناء في المنبت السيئ).

وبهذا التخطيط يضمن الأساس للبيئة المتكاملة التي ينشأ فيها الطفل المسلم ثم هو يحاول أن يضمن له الاستقرار الدائم في كنف الأسرة فيجعل الطلاق أبغض الحلال إلى الله كما يقول الرسول الكريم ، ويجعل اساس البيوت الوفاء كما يقول عمر بن الخطاب، ثم يجعل الأسرة مسئولة مسئولية كاملة عن تربية الأبناء، يقول الرسول الكريم : (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) [البخاري].

#### وظيفة الشباب في الإسلام:

ووظيفة الشباب في الإسلام هي وظيفة المسلم بعامة، ولكن الشباب اقدر من غيرهم على حملها بما لهم من حماسة وحيوية ونشاط واستعداد للتضحية فهو جزء من هذا الكون، والكون ساحة لنشاطه وميدان لحضارته يدين بالعبودية لله ويتحرر من عبادة ما سواه من استذلال النظم والقوانين والأشخاص والشهوات والشيطان، إنه سيد الكون وليس عبدا إلا لله الذي خلقه وخلق الكون، ثم إن الكون كله مصدر رائع للمعارف والعلوم ومنبع لسكينة الإنسان وهدوئه ومشاعره، وبذلك يرفع الإسلام من اهتمامات المسلمين بقدر ما يرفع تصورهم للوجود كله، وبقدر ما يكشف أيضا عن علة وجودهم وحقيقته ومصيره، والمسلم يحس بقيمته حين يعلم أن الله خلقه في أحسن تقويم وسواه ونفخ فيه من روحه وجعل الملانكة تسجد له وجعله خليفة له في الأرض.

والإسلام بهذا يرسي القواعد الأساسية التي لا تتغير ولا تؤثر فيها تطورات الحياة كما لا يؤثر فيها اختلاف النظم ولا تعدد المذاهب ولا تنوع البينات فمن اداها كاملة فقد ادى وظيفته، ومن قصر فيها او نكل فقد اصبح بلا وظيفة في

هذه الحياة، وأصبحت حياته خاوية من معناها الأصيل الذي تستمد منها قيمتها الأولى، ثم إذا به يسير إلى الضياع الذي يصيب كل من يتخلى عن وظيفته، والإسلام يوجه طاقة الشباب إلى العمل المنتج المفيد الذي هو ثمرة الإيمان بالله، والقرآن الكريم يؤكد تأكيدا شديداً على العمل الصالح في عشرات الأيات: ﴿ قُلُ إِلنَّهُ أَنا اللهُ بَشَرٌ مُثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّماۤ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَمَن كَانَ يَرّجُوا لِقَاءَ رَبّهِ وَلَيْ مُثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمآ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَمَن كَانَ يَرّجُوا لِقَاءَ رَبّهِ وَلَيْ مُثْلِكًا مَا يقوم به المسلم نحو ربه ونحو نفسه ونحو اسرته ونحو مجتمعه الإسلامي بل والمجتمع الإنساني كله.

والشباب المسلم يستطيع أن يقوم برسالته كاملة ما دام خاليا من المشكلات، ولكن إذا وجدت المشكلات في حياته فإن ذلك يعوقه عن أداء الرسالة، ولما كان الإسلام حريصا على الشباب وعلى أن يؤدي رسالته كاملة فإنه يعمل على ازالة العقبات من طريقه وعلى تقوية شخصيته بحيث يستطيع أن يقاوم هذه المشكلات فإذا ما جاءت المشكلات بعد ذلك حاول علاجها بالأسلوب الذي يفيد ويربح وينتج.

### الإسلام يزيل العقبات أمام الشباب:

من طبيعة الشباب الحركة والحيوية والنشاط وقد يستتبع هذا الخطأ في جانب من الجوانب، والله سبحانه وتعالى يفتح بابه للتانبين دون وساطة ويقول: ﴿ قُلْ يَعْبَادِى اللَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣]، ويقول: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيُوْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وجعل من السبعة النين يظلهم الله تعلى تحت لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونِ ﴾ [البخاري]. ظله يوم لا ظل إلا ظله في حديث رسول الله ﷺ: (شاب نشأ في عبادة الله) [البخاري]. ويبين للشباب أن الخطأ طبعي والمهم أن يتوب الشاب، والنبي الكريم ﷺ يقول:

(عجب ربك من شاب ليس له صبوة)، والمهم الا يتمادى الشاب في اخطائه ولا يجاهر بها، يقول الرسول ( الكل المتي معافى الا المجاهرين وإن من المجائة أن يعمل الرجل عملاً بالليل فيصبح وقد ستره الله يكشف ستر الله عليه) [البخاري]، والإسلام يزيل العقبات الداخلية حين يربي المسلم على صفاء القلوب، يقول النبي الأنس ش : (يا بني ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك بغض لأحد فافعل، ثم قال : يا بني وذلك من سنتي ومن احيا سنتي فقد احبني ومن احبني دخل الجنة) [الترمذي]، وقال عليه الصلاة والسلام عن رجل من الأنصار : (انه من أهل الجنة ... وحين لحظ عبد الله بن عمرو أن الرجل لا يمتاز بشيء غير عادي وصارح الرجل بذلك، فقال الرجل الا اعلم شيا عندي إلا اني لا ابيت وفي نفسي حقد الإنسان).

وهو يبعد عن الشباب المسلم الحقد والحسد لأنه يقطع الروابط ويزيد المشكلات الاجتماعية، ويجعل الأوقات تضيع فيما يعود على الناس بالضرر، كما أنه يعلم الشباب الصبر عند الغضب حين يطلب من الغاضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا بالغضب يذهب عنه، كما يطلب من الغاضب أن يغير من وضعه فيكسر هذا من حدة الغضب ويصبح الإنسان اكثر هدوءا، يقول رسول الله : (إذا غضب احدكم وهو قائم فليقعد فإذا ذهب عنه وإلا فليضجع).

ثم هو من الناحية الإيجابية يبين للشباب قوة المجتمع المتكامل فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كرية من كرب الدنيا فرج الله عنه كرية من كرب يوم القيامة، ومن ستر مساما ستره الله في الدنيا والأخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه،بل إن الرسول الكريم للله يقول: (من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له) أمسلم]، وبهذا يزيل الإسلام العقبات أمام الشباب.

(٣7

# الناحية الإنشائية في الإسلام:

الإسلام عني بالناحية الإنشائية للشباب حتى يخرج إلى الحياة سليم النفس قوي الجسم، فقد عمل على تهيئة الجو الملائم الذي يتربى فيه بحيث يخرج إلى الحياة مسلما قائماً بواجبه نحو ربه ونحو نفسه ونحو اسرته ونحو مجتمعه، وقد حدد الإسلام واجبات الوالدين في معاملة الأبناء من ناحية الرضاعة والعناية بالنواحي الجسمية والنفسية والعقلية، فالبيت الأمثل صلة روحية ورحمة ومودة بين ساكنيه فيه تنبعث عواطف المحبة والتضحية والتعاون، وخير العواطف أمسها بحياة المجتمع وعواطف الصداقة والاحترام، احترام الطفل لأبويه الذي هو أساس احترامه لنفسه وكل سلطة زمنية أو روحية فيما بعد فيه يتعلم الطفل معنى الضبط وقيمته يتقبله طوعا من والديه فقد عرف أن فيه خيره وسعادته، في هذا البيت يخرج الطفل إلى الحياة مزودا بطائفة من العواطف الحميدة تكون في يده سلاحا للكفاح كما تكون أمانا من العلة النفسية في مستقبل حياته، والشاب الذي ينشأ في البيت المسلم ينشأ على صلة قوية بالله فيحس أنه مستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها فيكون في مأمن من الأمراض النفسية لأن الإيمان بالله خالق الإنسان ومدبر الكون يجعل الإنسان بحس بأن له سندا قوياً في هذه الحياة، والمؤمن متصل بالقرآن الذي أنزله الله ليكون شفاء ورحمة للمؤمنين ذلك لأن الإيمان نور يشرق في القلب فتشرق به النفس فيرى الإنسان الطريق أمامه واضحا فلا يصيبه اضطراب ولا قلق، وعقيدة الإسلام حين تتغلغل في النفس تدفعها إلى السلوك الإيجابي السليم الذي يجعل المؤمن مطمئناً ثابتا، يقول الله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِيرِ ﴾ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةَ وَيُضِلُّ اللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴾ [ابراهيم: ٢٧] .

والإسلام يهيئ نفس المسلم لتحمل صعوبات الحياة قال تعالى: ﴿ وَلَنَبُّلُونَّكُم

بِشَىءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلنَّمَرَاتُ وَبَشِّرِ الْمَسَانِ عَلَى ما يلقى بمقدار ثواب الله له قال تعالى: ﴿ قُلْ يَعْبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَالِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوقَى ٱلصَّيْرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾ [الزمر: ١٠].

وليس من المقبول مثلا أن يقول الإنسان إني مسلم ثم لا يتحمل شينا في سبيل عقيدته، يقول الله تعالى: ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوۤا أَن يَقُولُوٓا ءَامَتَ اوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَمَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَلَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَلَعَوْا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

وفي المعارك الإسلامية التي تقوم لتحقيق العدالة في الأرض يطلب من المسلمين أن يصبروا وأن يصابروا وأن يرابطوا في سبيل الله فإذا ما أصابهم ضر في المعركة فهذا أمر طبيعي والضرر متبادل، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي اَبْتِغَاءِ ٱلْقُورِ أَن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِن الله عَليمًا حَكيمًا ﴾ [النساء: ١٠٤].

وفي مسألة الموت والحياة يبين الله تعالى للمسلمين أن كل نفس ذائقة الموت وخاطب نبيه الكريم فقال: ﴿ إِنَّكُ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠]، وعلى الإنسان أن يمتثل لأمر الله تعالى وأن يصبر على ما أصابه وإذا خاف من ضيق الرزق فالله سبحانه وتعالى يطمئنه: ﴿ وَقِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٢]، فالمسلم يتطلع إلى السماء وإلى الله الخالق، أما الأرض وما فيها من أسباب ظاهرية للرزق فلا يدعها تحول بينه وبين النطلع إلى المصدر الأول الذي أنشأ هذه الأسباب، وليس معنى هذا إهمال الأرض فالإنسان

وعلى الإنسان الا يتطلع إلى ما في يد غيره أو إلى أن يكتسب أشياء فوق قدراته المادية والجسمية واستعداداته الفطرية وبخاصة وأن ما في يد غيره قد يكون مقصودا به الفتنة وقد عافاه الله منها: ﴿ وَلا تُمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ عَلَيْ وَرَزْقُ رَيِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [طه: ١٣١].

والإنسان قد يخاف من المرض، والإنسان إذا أصابه المرض بعد أن اعتنى بنفسه وبعد أن أصبح جسمه قويا ونفسه قوية فعليه أن يلتمس العلاج من مظانه، ثم إن الإسلام يرشده إلى أن ما يصيب المسلم له ثواب عليه حتى الشوكة يشاكها، والمسلم بخير على كل حال إن أصابته ضراء فصبر كان خير له وأن أصابته سراء فشكر فكان خير له، وقد يخاف من ضغوط الحياة عليه لسبب من الأسباب، والشاب المؤمن موصول القلب بالله وهذا يجعله أكثر تحملا وإلا فعليه أن يعيد قوة صلته بالله ولا يهمه الناس لأن الناس لا يملكون له نفعا ولا ضرا وهم لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه.

والإسلام يربي ابناءه على الأمل والبعد عن الياس ذلك لأن الباس والإيمان لا يجتمعان في قلب مؤمن والقرآن الكريم يقول: ﴿ وَلَا تَأْيَّنَسُواْ مِن رَّوَّح اللَّهِ

إِنَّهُ لاَ يَأْيَـنَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧] ذلك لأن اليأس يؤدي إلى انقباض الكورتوزون في الدم والغضب يؤدي إلى ارتفاع الأدرينالين في الدم والتروكسين في الدم...وإذا استسلم الإنسان لدوافع الغضب واليأس اصبح فريسة سهلة لقرحة المعدة والسكر وتقلص القولون وأمراض الغدد الدرقية والذبحة وهي أمراض لا علاج لها إلا المحبة والتفاؤل والتسامح والصلة بالله تعالى لأنها في حقيقتها أمراض نفسية.

ومن هنا ندرك اهمية وصية النبي ﷺ للصحابي الذي جاء يطلب نصيحة (بقوله: أوصني يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، وكررها ثلاثا) البخاري، كما ندرك أهمية قوله ﷺ: (ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) [متفق عليه].

ومقاومة الأجسام للأمراض تكون على اعلى مستوى من الكفاءة إذا كان هناك انسجام بين كل الخلايا والغدد والأعصاب وهي حالة ترتد في النهاية إلى صورة من صور الانتلاف الكامل بين النفس والجسد، ولهذا يرى الأطباء أن الأنفلونزا تعود الإنسان بكثرة لأسباب نفسية حقيقية لأنه لا بد من وجود أسباب، ولكن لا بد من وجود عدوى أيضا والقابلية حالة نفسية كما أنها حالة جسمية.

وقد بدأ الأطباء يتجهون إلى أن مرض السل قد يكون سببه نفسيا، ومن الأشياء التي تلفت النظر أن بعض الأمراض كالأكريما أمكن إحداثها بواسطة الإيحاء في أثناء التنويم المغناطيسي، كما أن الحالة النفسية قد تكون سببا في الحمى والصداع والضغط والسكر والروماتيزم والسرطان.

ومن هنا فإننا نجد أن المؤمنين الصادقين الذين سلمت نفوسهم وصفت قلوبهم بأخلص الإيمان لم يتعرضوا مطلقا للأمراض النفسية التي تجر وراءها الأمراض البدنية ذلك لأن هذه الأمراض بنوعيها لا تظهر إلا مع ضعف الإيمان أو مع فقدانه حين تتسرب الوساوس إلى النفس فتنشأ العقد وتكثر الحاجة إلى الأدوية المنشطة والمهدئة والمخدرة التي لا يعتدل بها ما اعوج من النفوس،

وسيظل الصراع قائما في زوايا النفس التي ضعف إيمانها .

مشكلات الشباب:

وللشباب مشكلات تعوقه عن اداء رسالته في هذه الحياة وتأخذ من وقته وجهده ما يصرفه عن الطريق السليم إن لم تحل على اساس سليم بل إنه قد يكون عبنا على المجتمع الذي يعيش فيه واداة من أوات الهدم كما نرى في المجتمعات الغربية في عصرنا الحاضر.

وبعض هذه المشكلات متجدد أي أنه كان موجودا في الأزمان الماضية وهو موجود في الأزمان الماضية وهو موجود في الرمن الحاضر وبعض هذه المشكلات نشر في العصر الحديث بعد ظهور الألات التي قلبت موازين الأفكار وبعد ظهور الفلسفات المختلفة التي غيرت من مفاهيم القيم والأفكار، وسنتناول أو لا المشكلات الجديدة أي المتجددة ثم نتناول المشكلات الحديثة لنرى حلولها على ضوء الإسلام.

أولا: المشكلات المتجددة:

مشكلات الغريزة الجنسية:

الغريزة الجنسية من غرائز الإنسان الهامة التي أوجدها الله تعالى لحفظ النوع البشري، لكن فرويد اشتط في اهميتها حين فسر السلوك البشري كله على أساسها فنزل بالإنسان إلى مستوى الحيوان وجعل الدوافع كلها مصدرها الجنس حتى العبادة، وقد رتب على هذا دمار الإنسان إذا لم يشبع هذه الغريزة، مع أن سلوك الإنسان الجنسي يختلف عن سلوك الحيوان ذلك لأن الإنسان فيه عقل وروح ونفس، ثم هو يقوم بضروراته الجنسية على طريقة الإنسان لا على طريقة ونفس، ثم هو يقوم بضروراته الجنسية على طريقة الإنسان لا على طريقة الحيوان، وفرويد كان يهوديا واقعا تحت تأثير البيئة التي كانت تسود فيها بعض المفاهيم الدينية المتحرفة التي كانت تعيشها أوربا والتي كانت تدعوا إلى كراهية العلاقة بين الرجل والمرأة وتحث على الرهبئة، ومع أن تلاميذه اثبتوا أن هذا الرأي غير صحيح وأثبتوا إلى أن عدم الإشباع لا بؤدي إلى الدمار، بل

أعادوا الكرامة إلى الجنس البشري إلا أن أراء فرويد تلقفتها أيدي التجار وساعدهم على ذلك أجهزة الإعلام فعملوا على نشر أراء فرويد من الناحية النظرية وأوجدوا كل الأساليب لتطبيقها من الناحية العملية حتى شملت آثارها الكبير والصغير في المجتمعات الغربية وسار على نهجها إلى حد كبير أو صغير البلاد الإسلامية، وأكتوى الجميع بنارها ولا يزالون يكتوون لأن آراء فرويد وأن ثبت فشلها من الناحية النظرية وخطرها من الناحية العملية إلا أن التجار وأجهزة الإعلام لا زالت تسير في الطريق الذي يثير الغرائز ويلهبها، وبذلك فإن المشكلة مستمرة وآثارها مدمرة وقد طغت هذه الناحية في العصر الحديث على الفكر المسيحي المعادي للزواج والذي يرى أن الغريزة الجنسية ينبغي أن تكبت فاتجه الى الرهبانية يدعو لها ويشجع عليها ويفتح الأديرة ويضع لها أنظمتها، وعلى مدى التاريخ الطويل الذي انتشرت فيه الأديرة فشلت في أداء رسالتها لأنها معادية للطبيعة البشرية .

# الغريزة الجنسية في الإسلام:

يقف الإسلام وسطا بين هذين المفكرين فهو يعترف بالغريزة الجنسية واهميتها ولكنه يضعها في اطارها الصحيح فهو لا يرى رأي فرويد في سيطرتها التي لا تدفع ولا يرى رأي من يكبتها عن طريق الرهبنة لكنه ينظمها ويضبطها، ويرى أنها من مميزات الجنس البشري فهي سبب بقانه وسبب انجاب الذرية التي تحقق رسالة الإنسان في هذه الحياة، وقد أزال بذلك الإسلام الفكر المعادي للزواج الذي ساد العالم المسيحي وحرم الرهبانية وقالها نبي الإسلام الشخصواحة: (النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني [البخاري].

ووصل المتعة بالدين بهدف بقاء الجنس البشري واداء رسالته في هذه الحياة يجعل التناقض غير موجود في ضمير الشاب المؤمن بين قوانين الحياة التي يمارسها وبين تعاليم الدين التي يجب احترامها، والجنس طاقة بشرية طبيعة تحتاج إلى إشباع ولكن الاستغراق الذي يجاوز حدوده المعقول هو الأمر المستنكر

في الإسلام لأنه يضخم أحد جوانب الإنسان على بقية الجوانب الأخرى .

والأعضاء التناسلية ليست مقززة في التربية الإسلامية فالطفل يعود الطهارة من صغره لاتصاله بالصلاة، وفي كتب الفقه تفصيلات كثيرة يدرسها الأطفال والشباب ليتطهروا ويستعدوا للصلاة التي هي اهم ركن في الإسلام.

ثم إن الإسلام - لذلك - لا يبيح الاختلاط المثير ولا يبيح الخلوة ولا يبيح المحلوة ولا يبيح الملابس المثيرة لما لها من خطورة فهو يمنع ابداء الزينة إلا للزوج والمحارم، قال تعالى: ﴿ وَقُلُ لِللَّمُ وَمِنْتَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرُهِنَّ وَيُحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يبيدينَ زِينتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلا يبيدينَ زِينتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِرِ ثَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهِرِ ثَلْ اللَّهُ وَلا يبيدينَ أَوْ أَبْنَاءً بُعُولَتِهِرِ أَوْ أَبْنَا إِللَّهُ لِللَّهُ وَلا يبيدينَ أَوْ أَبْنَا عِبُعُولَتِهِرِ ثَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهِرِ ثَلْ اللَّهُ وَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوْ إِنسَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوْ إِنْ اللَّهُ مِنْ أَوْ بَنِي الْحَرْفِينَ أَوْ يَسَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَو

التَّبِعِينَ عَيْرِ أُولِي آلْإِرْبَهِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو الطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَتِ
النِّسَآءِ ... ﴾ [النور: ٣١] وينهي المؤمنات عن الحركات التي تعلن الزينة المستترة وتهيج الشهوات الكامنة وتوقظ المشاعر الهادنة، قال تعالى: ﴿ ... وَلاَ يَضَرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللهِ جَمِعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١] ومن ذلك الإثارة عن طريق أجهزة الإعلام والدعاية ومن واجب المسلمين أن يطلبوا منع هذا ومن واجب ولي الأمر أن يمنع فهو مسئول أمام الله وأمام الناس، والمسلم مطلوب أن يتعفف حتى عن النظر إلى المرأة فليس له إلا النظرة الأولى العفوية أما الثانية فهي عليه .

والإسلام بذلك يريد حماية المسلم من الأخطار النفسية التي يتعرض لها نتيجة لما يحدث في المجتمعات التي تظهر زينة المراة فتثير الشهوات وتحدث الصراعات داخل النفس وتكون سببا من أسباب الكوارث عليها.

والضوابط التي وضعها الإسلام لضبط الغريزة هي:

1- الزواج: والزواج هو الطريق الطبيعي لاستجابة الغريزة وذلك يتم في ظل الرعاية الإلهية وقد جعله الله تعالى للبشرية ليكون سكينة والفة ومودة، وبالزواج تتوحد القلوب تحت ظل العقيدة وهي اعمق ما يؤثر في النفوس، ومن هنا فقد حرم الإسلام الزواج بين المسلم والمشركة لأنهما لا يجتمعان على عقيدة واحدة، والله سبحانه وتعالى يريد الا تكون هذه الصلة ميلا حيوانيا بل يرفعها حتى يصلها بالله تعالى ويربط بينها وبين مشيئته في نمو الحياة، ورضي بزواج المسلم من الكتابية لأنها تؤمن بأصل العقيدة وقد تهتدي إلى الدين الحق.

والزواج يعصم الإنسان إلى حد كبير لأنه اغض للبصر واحصن للفرج، بل إن في إشباع الغريزة عن طريق الزواج أجر كما قال رسول الله ﷺ: (وفي بضع أحدكم صدقة فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر فقال عليه

الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر) [مسلم].

والإسلام لا يعتبر الغريزة عارا لأنه يصلها بأهداف علوية وهو لذلك يتحدث عنها في القرآن مبيناً كثيرا من الجوانب التي يحتاج إليها الإنسان في بيان الأحكام فهو يتحدث عن حل المعاشرة الزوجية ليلة الصيام: ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصّيامِ فهو يتحدث عن حل المعاشرة الزوجية ليلة الصيام: ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيامِ الرَّقَتُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧] وحرمتها لمن نوى الاعتكاف ولذلك فإنه يقول في نفس الآية: ﴿ وَلَا تُبُشِرُوهُمْ ؟ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾، وحرم اتصال المسلم بزوجته في اثناء الحيض: ﴿ وَيَسْعَلُونَكُ عَنِ المُحيضِ فَلْ هُو أَذَى فَاعْتَزِلُواْ النِسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهُرْنَ ﴾ ثم يقول: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَانَهُ فَاعْتَزِلُواْ النِسَآءَ فِي الْلَمْ وَلَا لَقْ وَمعنى ذلك الإثبان في منبت الإخصاب دون سواه فأَتُوهُنَ عَنْ الله ولذلك فإنه بقول في نهاية الآية: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ النَّواجِ والطلاق والعدة ويرفع هذه العلاقة يتحدث عن ذلك اثناء الحديث عن أحكام الزواج والطلاق والعدة ويرفع هذه العلاقة عن ان تكون مجرد متعة جسد .

Y- الصيام: فإذا لم يستطع الشاب الزواج لسبب من الأسباب فعليه أن يلجأ إلى الصوم فإنه له وقاية والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول في ذلك: (من استطاع منكم الباءة -تكاليف الزواج- فليتزوج فإنه أغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء - وقاء -) [البخاري]، فالصيام وسيلة ضبط قوية فعالة ذلك لأن الإنسان يمتنع مختارا عن كثير من لذائذ الحياة المباحة ويحقق كيانه بذلك.

"- ضبط الغريزة: والإسلام يضبط الغريزة ويوجهها، والضبط يأتي أو لا من ربط الفلب البشري بالله تعالى ومراقبته في كل عمل ومن ربط المسلم باليوم

الأخر، فالإنسان يتلهف على لذائذ الحياة حين يحس أن فرصته في الدنيا هي الفرصة الوحيدة فهو ينتهزها قبل أن تفوت، لكن المسلم يؤمن بأن متاع الدنيا قليل وأن الأخرة خير لمن اتقى.

والإسلام بعرض إلى جانب اللذة الجنسية الوانا من لذاند الحس والنفس ينالها من يحاولون ضبط انفسهم في هذه الحياة عن الاستغراق في لذاندها المحببة لتبقى لهم انسانيتهم الرفيعة، ومن هنا فإن القرآن الكريم يجمع في آية واحدة احب شهوات الارض إلى الإنسان: ﴿ رُبِّنَ للنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَ مِن النِّسَاءِ وَالبَّنِينَ وَالنَّهَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَعَلِمِ النَّهَ عَلَيْ النَّسَاءِ وَالبَّنِينَ وَالنَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلِينَ النَّسَاءِ وَالبَّنِينَ النَّهُ وَالْمَعَلِمِ الْمُقَاطِرِ الْمُقَاطِرة مِن النَّهَ عَلَيْ وَالْفَضَّة وَالْمَعْلِمِ الْمُسَوَّمَة وَالْانْعَمِ وَالْمَعْلِمِ الْمُقَاطِرة مِن النَّهُ عَلَيْهُ حُسَى الْمَعَابِ ﴾ [ال عمران: ١٤] ثم يبين للناس ان هذا كله متاع الحياة الدنيا، ولكن هناك لذائذ اخرى وهي ما ذكرت في الآية الأخرى: ﴿ قُلُ أَوْنَكُمُ مِنحَيِّرٌ مِن ذَٰ لِكُمْ لِلَّذِينَ النَّقُواْ عِندَ رَبِّهِ مَجَنَّتُ تَجْرِى مِن اللهُ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ بَصِيرًا اللهُ عَلَيْ المنعة الجنسية تضبط عين يعرف المرء في هذه المتعة وسائل لانتشار النوع ويربط بين نزوة الجسد حين يعرف المرء في هذه المتعة وسائل لانتشار النوع ويربط بين نزوة الجسد العارضة وغايات الإنسانية الدائمة ورفرفة الوجدان الديني ويمزج بينها في لحظة واحدة واحدة واحدة واحد، ذلك المزج القائم في طبيعته من قوى وبها أودع في كيانه من طاقات،

والإسلام مع هذا يستنفد طاقات الإنسان النفسية في اتجاهات عليا لا تلجأ إلى المتاع الحسي وحده، كما يستنفد هذه الطاقات في اتجاهات عليا بقصد تحويل الفائض منها عن أن يستغرق في متاع الحس فهو لذلك حث -عن طريق الإعلاء- على الفروسية لأنها رياضة ترفع النفس عن محيط الحس وتوجه الطاقة إلى

منصرف نبيل وهو يقيم نظام المجتمع كله بصورة لا تحصر الدوافع الفطرية ولكنها تمنع الإسراف في كل شيء والله لا يحب المسرفين .

ومن هنا فإن الشاب المسلم لا تظهر عنده العقد النفسية لأنه لا يوضع بين ضغطين متعارضين ضغط من ضميره الذي كونه من الدين والعرف لا يجوز وجودهما وإن وجدت أخمدت، وضغط غريزته عندند تتكون العقد النفسية، أما الإسلام فقد ضمن سلامة الإنسان من هذا الصراع بين شطري النفس البشرية من نوازع الشهوة واللذة وحب الارتفاع والتسامي ولكلٍ نشاطه المستمر في حدود التوسط والاعتدال.

3- الحب: ويأخذ الحب كثيرا من التفكير والوقت في العصر الحديث، وما اكثر مشكلاته وما اكثر الأمراض النفسية التي تنجم عنه، ولعل أغرب تجارة كسب منها التجار ألوف الملايين هي تجارة الحب وصناعة السينما ونحوها، ولقد ساعد ذلك على إفساد عواطف الشباب في هذا الجيل الذي ولد بعد الحرب وقالوا له إن الحب جميل وساحر، وأصبحت كلمة الحب صورة خيالية لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها فيعجز الشاب عن ممارسة الحب وعن الرضا العاطفي، وبذلك يختلف الإنسان عن أفكاره لأن الواقع يصدمها، ولذلك فلا بدوان يعرف المجتمع الإنساني صاحب الثقافة الغربية حقائق الحياة جيداً وأن يقنع الإنسان بأن يتعامل مع الحب كعاطفة إنسانية لا كشيء مدمر فتاك يطلب الولاء والتقديس، ولا بد من منع وسائل الدعاية من نشر المفاهيم الخطيرة حول هذا الموضوع حتى نحفظ الشباب من الدمار الذي ينتظره.

والإسلام يبدأ في علاج هذه المشكلة مع الشباب بايجاد الصلة القوية بالله فهو نعم المعين لعبده في كل وقت فتح الباب امام الجميع: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُوْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦] وهو بناقش المشكلة مناقشة هادنة حتى بصل إلى

الإقناع إلى قلب الشاب فيساعده بذلك على التغلب على مشكلته، (جاء شاب إلى النبي وطلب منه أن يصرح له بالزنا لأنه تمكن منه فلا يستطيع التخلي عنه، وبدأ النبي وطلب منه أن يصرح له بالزنا لأنه تمكن منه فلا يستطيع التخلي عنه، وبدأ النبي الكريم: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، ثم قال له: هل ترضاه لأختك؟ قال الشاب: لا، قال النبي الكريم: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، ثم قال النبي الكريم: هل ترضاه لابنتك؟ قال الشاب: لا، قال النبي الكريم: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم، فاقتنع الشاب بهذا المنطق وطلب من النبي الكريم أن يدعو له بعد أن عزم في نفسه على الإقلاع عنه، فدعا له النبي صلوات الله وسلامه على ومسح على قلبه وشفي الشاب من هذه المشكلة) [رواه احمد].

وتذكر الإنسان لله تعالى في أشد الأوقات يحميه من الوقوع في الخطأ، وهذا ما حدث مع النبي يوسف عليه السلام فمع أنه كان غلاما في بيت وزير يعيش في مظاهر النعمة ومع أن الذي راودته عن نفسها هي سيدته إلا أنه رفض الفاحشة في إصرار رانع قائلا: ﴿ وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَقَت ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي ٓ أَحْسَنَ مَثْ وَاي إِنَّهُ لاَ يُقْلِحُ

الطَّلِلمُونَ ﴾ [يوسف: ٢٣] .

والتاريخ الإسلامي يحدثنا أن الشاب المسلم عبد الله الذي لقب بالقس لكثرة عبادته وورعه أحب سلامة المغنية حبا ملك عليه فؤاده وجعل الناس يطلقون عليها سلامة القس، وقد استعملت معه كل وسائل الإغراء فلم تفلح في جذبه إلى ما تريد، وأخيرا صرحت له بما تريد وقالت له: إني أحبك، فقال لها وأنا والله الذي لا إله إلا هو، هو، فقالت: وأشتهي أن أضع فمي على فمك، فقال: وأنا والله الذي لا إله إلا هو، قالت: فما يمنعك فوالله إن المكان لخال، فقال يمنعني قوله تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلَاء يُومَيِلْ لِي الله إلى بعضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا إلاَّ ٱلمُتَقِينَ ﴾ [الزخرف: ١٧] واخشى أن تتحول مودتي لك إلى عداوة يوم القيامة ثم خرج ولم يعد إليها بعد ذلك أبدا.

### ثانيا: مشكلات الشباب المعاصر:

وجاء العصر الحديث ليغرق الشباب بمشكلات متعددة، وكانت هذه المشكلات خطيرة ومتشابكة ذلك لأن الغرب قد تقدم صناعيا واستعمر البلاد الإسلامية كلها تقريبا وقام بنشر أفكاره بين الشباب وهو في مركز القوة والتوجيه، وربى مجموعات كبيرة من الشباب المسلم على مفاهيمه الجديدة وملكهم قيادة الحكم والتوجيه والتربية، ووجد الشباب نفسه في حيرة لا يدري كيف يخرج منها وأحس بالمشكلات تحيط به وتملك عليه نفسه.

### حول الطبيعة البشرية:

وكان من أهم هذه المشكلات الحديث حول الطبيعة البشرية، هل الإنسان أصله حيوان سار في طريق النطور أم أنه مخلوق متميز؟... ولهذه النظرة إلى الإنسان آثارها العميقة في نفس كل شاب بل آثاره مدمرة حينما يحس بأن أصله كان حيوانا كبقية الحيوانات في هذه الدنيا.

وفي عام ١٩٧٨م أصدر البروفسور ادوارد نلسون أحد مؤسسي علم الأحياء الاجتماعي (وهو محاولة لدمج العلوم الاجتماعية بعلم الأحياء) والأستاذ بجامعة بيركلي ثم هارفارد كتابا بعنوان (حول الطبيعة البشرية) يقول فيه الكاتب عن علماء البيولوجيا: (إن علماء القرن الماضي كانوا يعتقدون بأن الإنسان لا يتميز عن بقية الثدييات بيولوجيا إلا ببعض الصفات الفسيولوجية التي اكتسبها من خلال تطوره وارتقائه كانتصاب القامة وتطور تركيب الأطراف الأمامية واتساع الجمجمة الذي بدأ يسمح بنمو ومقدرة المخ...الخ) وجاء علم القرن العشرين لكي يكتشف أن الإنسان نوع متميز منذ بدء الخليقة وأن امتيازه متطور في خلاياه التي تنضمن صفات خاصة به وحده بنقلها إلى أبنائه وأجياله وتتطور هذه الخلايا حاملة خصائصه الوراثية (الجينات) تطورا خاصا رغم تأثره بما يكتسبه الإنسان من معلومات وقدرات جديدة في صراعه ضد الطبيعة.

وقال الكاتب عن علماء الاجتماع الوضعيين والتاريخيين كالماركسيين: (إنهم

كانوا يعتقدون بأن الإنسان توقف غلبا عن التطور البيولوجي والفسيولوجي وان تطوره انتقل إلى مجال المخ والجهاز العصبي نتيجة دخوله في مرحلة تكوين المجتمعات أي أن تاريخ الإنسان اصبح تاريخا اجتماعيا فقط وليس تاريخا بيولوجيا، وأن مخ الإنسان وقدرته العصبية وحدها هي التي تتغير مع مكتسبات العلوم والتكنولوجيا وأدوات الإنتاج وأساليبها، ومع تسليمهم بأنه ليس للإنسان أي تميز بيولوجيا يفصله عن عالم الثنييات الحيواني إلا ببعض الصفات الفسيولوجية تتجسد في بعض المهارات التي تمارسها أعضاؤه والتناسق المتطور لجهازه العصبي ومركزه في المخ) وجاء العلم الحديث لكي يكتشف أن للإنسان صفات ثابتة لا يلحقها أي تغيير لأنها صفات تحمل صفاته الوراثية كأنها بصمات اصابع شخص واحد لا يتغير طوال عمره وأن المكتشفات الجديدة تضاف إلى الصفات الثابتة ولا تمحوها.

وقال الكاتب عن علماء الأنثروبولوجي: (إن اصحاب هذا العلم الجديد نسبيا كانوا يحاولون تفسير الوجود الاجتماعي والتاريخي للإنسان عن طريق تركيبة نظرية تجمع بين علماء الأثار وتاريخ التكنولوجيا وتاريخ العلم وتاريخ العقائد والفنون يربط بينهما تصور فسيولوجي اجتماعي وانهم كانوا يفسرون التغيرات والاختلافات التي شاهدها تاريخ البشرية على اسلس تبادل التأثير بين تطور استخدام الإنسان لأعضائه ومهاراته ومعارفه بين التحولات الاجتماعية المختلفة صغيرة أو كبيرة، فكانوا قادرين على الإحساس بالتمايزات بين الثقافات المختلفة، ولكنهم لم يضعوا في اعتبارهم الخصائص الواحدة التي تكررت في كل أنواع السلوك البشري واللغات والثقافات ولدى كل الأمم والحضارات والتي تكاد تكون من السمات التي يتميز بها النوع الإنساني ويظل يتميز بها افرادا أو جماعات وأمما لكي تفصله بشكل عام عن عالم الحيوان وتنتج له الوضع المناسب عماعات وأمما لكي تفصله بشكل عام عن عالم الحرية التي انتزعها اعتمادا على هذه الصفات الخاصة به وحده والتي تشترك فيها كل فصائله وانواعه أي كل الأمم والحضارات والقوميات).

ويقول ويلسون: (إن نظرية النطور الداروينية - نسبة إلى دارون- من أكثر علوم القرن الماضي تأثرا بالنظرية الجديدة، وإنها على ضوء هذه النظرية لم تعد قادرة على تفسير سلوك الأفراد رغم احتمال صلاحيتها لتفسير جانب من السلوك الخاص بالجنس البشري ككل، فالقول بأن صراع البقاء يؤدي إلى بقاء الأصلح قد ينطبق على الأجناس بوجه عام ولكنه على المستوى الفردي كان يقضي بأن تختفي القيم الأخلاقية تماما والتي يقوم عليها جزء من اسس اي مجتمع).

وهذه النظرية الجديدة حول الطبيعة البشرية تؤيد نظرة الإسلام إلى الإنسان وفي الوقت نفسه تفيدنا في علاج هذه المشكلة لأنها تأتي من الغرب الذي أوجد هذه المشكلة.

## الإنسان في نظر الإسلام:

الإنسان في نظر الإسلام مخلوق متميز خلقه الله تعالى من تراب ونفخ فيه من روحه وطلب من الملائكة أن يسجدوا له وعلمه الأسماء كلها ولم يعلمها الملائكة، ووكل إليه خلافته في الأرض يقوم بعمارتها ويحقق العدل فيها وجعله قريبا منه يجيبه إذا دعاه وينصره إذا استنصره، ويوضح الحديث القدسي الذي رواه البخاري مقدار اهتمام خالق الإنسان بالإنسان وذلك حين يقول: (أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي شبرا تربت اليه وإنا نقرب الي خالقه يعامله بلون من ألوان الرعاية والتدليل وذلك حين يتجه الإنسان قريبا من خالقه يعامله بلون من ألوان الرعاية والتدليل وذلك حين يتجه الإنسان إلى خالقه، التي تفيده في حياته وذلك حين يقوله: (ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب، ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتني فاتك كل شيء، وإنا أحب إليك من كل شيء).

والموت في الإسلام ليس نهاية الإنسان بل إنه محطة انتقال إلى الأبد الذي

لا نهاية له إلى دار الخلود إلى حيث يقال للمؤمنين: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِيرِ : ﴾ اتَّقُواْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَى إِذَا جَآءُوهَا وَقُتِحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱلْحَلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ [الزمر: ٣٧] ويرون ما هم هيه من نعيم وتكريم فيقولون: ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُواً مِن فيقولون: ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُواً مِن الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴾ [الزمر: ٤٧] فالإنسان في الإسلام مزدوج المجنّة وهو لذلك متوازن لأن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بضعفها وقوتها فلا تطغى ناحية على أخرى، والوجود الذي يقوم نظام الحياة فيه يقوم على أسلس الحياة الشامل لأنه من صانع الوجود والإنسان.

والمسلم متميز عن غيره من بني الإنسان بأنه غير متورط في عالم المادية بينما الإنسان في الغرب تورط في الماديات تورطا لا يسوغ له القيام بمهمة تخليص الإنسانية من ورطتها في المادية، والإسلام يرى أن المال وسيلة لا غاية، وصاحب المال له قيمة بمقدار ما ينفق في أوجه الخير لا بما يكنز أو يستغل أي نوع من أنواع الاستغلال، وهناك أمور أسمى من المال ولها أثرها في تحقيق السعادة للفرد والمجتمع والعقيدة والخلاق والعلم والشعور بالمسنولية وتحقيق إنسانية الإنسان.

ولا بد من الاهتمام بالفضائل والأخلاق والأعمال الصالحة بالنسبة للفرد مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه، وبالنسبة للمجتمع مع خالفه ومع افراده ومع المجتمعات الأخرى، وما ذكر القرآن الإيمان إلا وذكر معه العمل الصالح، والعمل الصالح يشمل كل شيء في هذه الحياة يساعد المسلم على تحقيق رسالته سلبا أو إيجابا مع النفس أو مع الأفراد أو مع المجتمعات الأخرى، بل إن الإيمان يغيب عن المسلم حينما يرتكب رذيلة وفي الحديث الشريف: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر شاربها وهو مؤمن [البخاري].

والى جانب هذا كله فإن الإنسان المسلم في نظر الإسلام مخلوق متميز عن غيره من بني البشر لأنه يحمل رسالة سامية هي تحقيق خلافة الله في الأرض وهذا التميز يأخذ طابع الشكل كما يأخذ طابع المضمون.

### التميز في الشكل:

يتميز الإنسان المسلم بالرجولة والخشونة ومن هنا فإن الإسلام يحرم كل ما يحد من هذه الرجولة أو يؤثر عليها، ومن ذلك أنه حرم على الرجال الأشياء التي تتحلى بها النساء كالذهب والحرير ذلك لأن الإسلام دين الجهاد والقوة وهو لذلك يريد أن يصون رجولة الرجل من مظاهر الضعف والتكسر والانحلال، ولذلك فقد نهى رسول الله ﷺ عن لبس المعصفر، يروي مسلم عن علي ك قال: (نهاني رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب وعن لبس القسى-نوع من الحرير- وعن لباس المعصفر) وعن ابن عمر قال : (راي رسول الله ﷺ على ثوبين معصفرين، فقال : إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها) [رواه مسلم]، وقد روى الشيخان عن عمر تلك قال: (لا تلبسوا الحرير فإن من يلبسه في الدنيا لم يلبسه في الأخرة)، (ورأى النبي صلوات الله عليه خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيحملها في يده، فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله 業: خذ خاتمك فانتفع به، فقال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله 業 ﴾ [البخاري] ، ويروى ابن ماجه عن على تك (ان رسول الله 奏 اخذ حريرا فحمله في يمينه وأخذ ذهبا فحمله في شماله، ثم قال : إن هذين حرام على ذكور أمتى حل على إنائهم) وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي عثمان قال: (كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة ابن فرقد إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد امك فاشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياكم والتنعيم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير).

وكما يحافظ الإسلام على رجولة الرجل فإنه يحافظ على أنوثة الأنثى حتى يتفرغ كل منهما لرسالته وحتى يبقى لكل نوع منهما خصائصه التي يستطيع بها

ذلك، وهو يحرم على كل نوع منهما أن يتشبه بالآخر لأن في ذلك إفسادا للمجتمع الإسلامي، يقول رسول الله ﷺ: (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال [البخاري]، والتشبه يكون في الكلام وفي الحركة وفي المشي وفي الملبس، وقد روى الطبراني أن رسول الله ﷺ قال: (ممن لعنوا في الدنيا وامنت الملائكة على لعنهم رجل جعله الله ذكرا فأنث نفسه وتشبه بالنساء، وامرأة جعلها الله انثى فتذكرت وتشبهت بالرجال كما روى أبو داود عن أبي هريرة قال: (لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل وروى البخاري عن أبن عباس قال: (لعن رسول الله ﷺ المخاري عن أبن عباس قال: (لعن رسول الله ﷺ المخاري عن أبن عباس قال: (لعن رسول الله ﷺ المخاري عن أبن عباس قال: (لعن رسول الله ﷺ المخاري عن الناء).

وإلى جانب هذا فإن الإسلام يحارب الترف الذي يهدد الأمم يهلاكها، والترف مظهر للظلم الاجتماعي وفيه يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذَاۤ أَرُدُنَاۤ أَن نُهْلِكَ قَرْيَةٌ أَمَرْنَا مُثَرَّفِيها فَفَسَقُواْ فِيها فَحَنَّ عَلَيْها الله تعالى تلمْرِرًا ﴾ [الإسراء: ١٦] ولذلك فقد نهى رسول الله ﷺ عن استعمال انية الذهب والفضة لأنهما من الرصيد العالمي للنقد فلا ينبغي استخدامها إلا في الحدود المرسومة لهما، قال عليه الصلاة والسلام: (إن الذي يأكل ويشرب في انية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارجهنم) [مسلم].

واليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم والتميز يقتضي أن يصبغوا، بروي البخاري أن رسول الله و قال : (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)، والمشركون يحلقون لحاهم ويبقون شواربهم وقد طلب النبي الكريم و تميز المسلمين عن المشركين، في ذلك يروي البخاري أن رسول الله قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) [رواه مسلم].

والإسلام يحب نظافة الجسم والثوب والشارع وكل شيء، ومن هنا كان الوضوء والاغتسال واخذ الزينة عند كل مسجد، ومع ذلك فهو ينفر المسلمين من أن يكونوا كاليهود في عدم الاعتناء بأفنيتهم، يروي الترمذي أن رسول الله ولله الله عليب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا افنيتكم ولا تشبهوا باليهود) [الترمذي].

وبيوت الكفار عادة يكون فيها الصور والتمائيل إعجابا أو تقديرا أو زينة، وقد ينقلب هذا في يوم من الأيام إلى عبادة أو ما يشبهها، ولذلك فإن النبي الكريم يقول: (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيها تمائيل) [مسلم]، ثم يشدد على ذلك تشديدا واضحا حين يقول: (إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور) [منفق عليه].

وقد درج غبر المسلمين أن يقوموا تحية للقادم وتعظيما له فقال النبي ﷺ: (لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضها) [رواه أبو داود]، كما تعودوا من الإكثار في الثناء عليه فنبههم النبي الكريم إلى أن المجتمع الإسلامي ينبغي أن يكون متميزا عن غيره من المجتمعات وأن يكون مقلدا لا مقلدا، يقول الرسول الكريم في الحديث الذي رواه البخاري: (لا تطروني كما أطرت النصاري عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله).

وصام رسول الله ﷺ يوم عاشوراء وأمر بصيامه، فقال الصحابة: يا رسول الله الله يوم تعظمه اليهود الأنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى، فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا

اليوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله ﷺ } [الموطأ] .

وقد جعل الإسلام أعياد المسلمين مرتبطة بالشعائر الإسلامية، وحين قدم رسول الله ﷺ المدينة ووجد الأنصار يلعبون في يومين (قال: ما هذان اليومان، قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر) [الترمذي].

وهكذا يحرص الإسلام على تميز المسلم في كل شيء فإن المشابه في الظاهر سبب للمشابهة في الأخلاق وقد تصل إلى المشابهة في المعتقدات .

### التميز في المضمون:

والإنسان المسلم كما يتميز في الشكل فإنه يتميز في المضمون أيضا، فالمسلم يحس بكرامته على الله تعالى وبمكانته في الملأ الأعلى وبمركزه القيادي في هذا الكون، وهذا كله يجعله معتزا بذاته لأنه يشعر بانتسابه إلى الله تعالى وارتباطه بكل ما في الوجود، فالعقيدة الإسلامية تجعل المسلم إنسانا كاملا وتعطى للحياة معنى.

والإسلام وجه عناية بالغة إلى الجانب الإنساني في هذه الحياة ذلك لأن الشعائر وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج لا تأخذ إلا جانبا قليلا من القرآن والسنة ومن كتب الفقه، وأطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين في سورة البقرة، والتداين جانب هام من جوانب التعامل الإنساني، ومع ذلك فالشعائر فيها جوانب إنسانية فالصلاة تحقق المساواة بين الناس جميعا في وقوفهم صفوفا متراصة كما تمثل تعليم الطاعة للقائد في صلاة الجماعة وفي تنفيذ الديموقراطية حين يستفتح المأموم على الإمام عند الخطأ، ثم إن الصلاة عون للإنسان في هذه الحياة والقرآن الكريم يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّرِ وَٱلصَّلُوة إِنَّ ٱللّهَ مَعَ لَنفس والمقير، وهي لنفس الغني لترد على الفقير، وهي لنفس الغني تزكية وتطهير وللفقير اغناء وتحرير.

والصوم تربية لإرادة الإنسان على الصبر في مواجهة صعوبات الحياة وتربية لمشاعره على الإحساس بألام غيره فيسعى إلى مواساته، والحج مؤتمر فيه منافع للناس من أوجه مختلفة ففيه تتحقق المساواة وفيه التجارة وفيه الانسلاخ من الدنيا والتقرب إلى الله تعالى.

وكل عمل يعمله الإنسان يبتغي فيه وجه الله تعالى فهو عبادة وبخاصة تلك التي تبني المجتمع، يقول الرسول الكريم ﷺ: (أحب العمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن تمشي مع أخ في حاجة أحب من أن تعتكف في هذا المسجد -مسجد المدينة- شهرا ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام) [البخاري]، فالمجتمع الإسلامي هو مجتمع الحب والتعاون والتآلف وهو بعيد عن الحقد والحسد سواء أكان ذلك بالنسبة للأفراد أم بالنسبة للجماعات.

والحب في المجتمع الإسلامي اساسي ولن يؤمن المسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكرهه لها، والمسلم يحس بأنه عضو هام في المجتمع وهو فيه راع ومسنول عن رعيته والمسنولية عامة لكل فرد من أفراد المجتمع، وشعور المسلم بهذه المسنولية يريحه ويجعله يحس بكيانه وبأهميته في محتمعه.

والإسلام جعل للإنسانية مبادئ تسير عليها فالناس جميعا اخوة من اب واحد وام واحدة قال تعالى: ﴿ يَا النَّهُ النَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ [النساء: ۱] والأخوة شاملة للبشرية جميعا، والمساواة بين الناس مبدأ إنساني اسلامي فلا تفرقة بين عنصر وعنصر او لون ولون او جنس وجنس: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُم مِن ذَكِرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُم شُعُوباً وقبَآلٍل لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ اللهِ المُعلِيم عَلِيم خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: ١٣]، فالقيمة الإنسانية للجميع

واحدة ولا فضل لواحد على اخر إلا بالتقوى، والنبي الكريم ﷺ يقولها واضحة: (يا فاطمة بنت محمد اعملي صالحا فإني لا أغنى عنك من الله شيئا) [البخاري].

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص الإنسان المسلم وقد اختار الله تعالى الأمة الإسلامية لتحقيق هذه الخصيصة وجعلها خير امة اخرجت للناس يقول الله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّ الْخُرِجَتْ للنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّمَعْرُوفِ وَتَنَهَوْنَ عَنِ الله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرًا أُمَّ الْمُؤْمِنُونَ عَنِ الله تعالى : ﴿ كُنتُمْ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَالله عَمِوانَ : ١١٠] .

ومن خصائص إنسانية الإنسان في الإسلام العلم ذلك لأن المعرفة سلاح وكلما أوغل الإنسان فيها اكتشف من أسرار الكون ما يزيده تعرفا على إنسانيته، والعلم للفرد والمجتمع إمكان على تحقيق الرسالة ولذلك فإن الله يرفع الذين أمنوا والذين أوتوا العلم درجات.

وشخصية المسلم شخصية مستقلة لا تتأثر بالراي العام إذا كان مخطئا ذلك لأنها ترى بعين الله، وفي الحديث الشريف: (لا يكن احدكم إمعة يقول: أنا مع الناس إن احسن الناس احسنت وإن أساءوا أساءت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم) ومن هنا كان أفضل الجهاد عند الله كلمة حق عند إمام جائر.

والمسلم في هذه الحياة يدافع عن الحق ويحمى اماكن العبادة كلها سواء أكانت اسلامية أم يهودية أم مسيحية، ويوضح ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْض لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتُ وَمَسَجِدُ يُنْكُرُ فِيهَا آسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوكٌ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٣٩، ٤٠] ويلاحظ انه في هذه الابات قدم الصلوات والبيع على المساجد ذلك لأن المسلم بطبيعة عقيدته سيدافع عن أماكن عبادته ولكنه قد لا يدافع عن بقية أماكن العبادة، ولذلك فإن الأية الكريمة قدمت الصوامع والبيع على المساجد حتى يحث المسلم بأن الدفاع عنها من تمام رسالته . وإذا كان الإنسان في كل المجتمعات قديمها وحديثها يقاتل لتوسيع رقعة الأرض أو لإرضاء كبرياء مجتمعه أو لاستعباد الأخرين وقهرهم ونهب خيراتهم أو لتحقيق المصالح الخاصة والتكالب عل متاع الدنيا، ويستخدم الطاقات في خدمة الصراع الذي يحدث بين الأفراد والجماعات والدول والشعوب التي تتصارع على الأرض كلها ويسعى بعضها إلى سحق بعض وتكون القوى الإنسانية كلها في خدمة الشيطان، إذا كان الأمر كذلك فإن الإسلام شرع الجهاد ليحارب كل هذه الأشياء يقاتل الطغاة الذين يسخرون شعوبهم من أجل حريتها ويحرر تلك الشعوب من استعباد الطغاة لها، وذلك بدعوتهم إلى عبادة الله الواحد الأحد في جميع الاتجاهات كما يتحررون من الفيم الزائفة ومن العبودية لغير الله، وهذا يحقق معنى الآية الكريمة : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُعَنِّلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعُوتِ فَقَتِلُواْ أُولِيكَآءَ ٱلشَّيْطُنِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطُن كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٧٦].

كما أن مهمة المجتمع الإسلامي أن يقاتل ليحرر المستضعفين في هذه

الأرض، قال تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدُنِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَلَاهِ الْقَرْيَةِ الطَّالِمِ أَهْلُهَا وَاَجْعَل لَّنَا
مِن لَّدُنكَ وَلِينًا وَاجْعَل لِّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ الله وَلَي سَبِيلِ اللّهِ عَلَي اللّهِ وَاللّهُ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَمْ مَن المعلمون عن اعدائهم وَلا صَعف وهم الأعلون في مكان القيادة: ﴿ وَلا تَهْنُواْ وَلا تَحْزَنُواْ وَالتَّهُ وَلَكُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ومعنى النجاح في الإسلام يتغير عن معناه عند سانر الأمم، فهو في الإسلام يكون بأداء الواجب على أكمل وجه وبالنية والله سبحانه وتعالى يجازي الإنسان على ذلك لا على النتائج، والمسلم الحقيقي هو النموذج الحي للأمن والاستقرار، الأمن من العوارض المادية والأفات والكوارث الواقعة بأن يأمن على نفسه وعلى عقيدته وعلى ماله وعلى عرضه وعلى حريته ثم الأمن في الاخرة من عداب الله تعالى، والآية الكريمة الآتية توضح كيف يكون الإنسان المسلم مع إيمانه بالله وادانه لرسالته في امن في الدنيا والاخرة: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيرِ كَالُواْ رَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعِكُور كَا فِي الْآخِرَةُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَ تُوعِكُور رَّحِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢].

والإسلام حريص على المسلم، وحريص على مواهبه واستعداداته واتجاهاته

يربيها وينميها وفي الوقت نفسه لا يكبنها ولا يتركها تتبد هنا وهناك من غير فائدة كما يحدث في المجتمعات المعاصرة، الإسلام لا يكبت الطاقات لأنها موهبة من الله تعالى خالق البشر وكل ما وهبه الله للإنسان هو خير ينبغي أن ينميه ويستغله في الخير ويشكر فضل الله تعالى عليه، والمسلم لا يبدد هذه الطاقات لأنها نعمة فهي تنفق في المصلحة الخاصة والعامة وفي تحقيق الرسالة، المسلم يوجه هذه الطاقات للخير وفي الخير للفرد والأمة وتكون الفائدة في الدنيا والأخرة.

والإنسان غير المسلم يحس بأنه يعيش في ضياع لا يعرف لماذا جاء ولا إلى أين ينتهى؟ وينشد قائلا:

جنت لا اعلم من اين ولكن اتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى حائرا إن شنت هذا ام أبيت كيف جنت كيف أبصرت طريقى لست ادري؟

لكن الإنسان المسلم يعرف الإجابة عن كل هذه الأسئلة لأنه إنسان صاحب رسالة لنفسه ولدينه ولمجتمعه كما حدد الله سبحانه وتعالى وهذا عكس الفلسفات البشرية فهي تتأثر بقصور الإنسان وملابسات حياته فهي لذلك تقصر عن الإحاطة بجميع الاحتمالات في الوقت الواحد، وقد يعالج ظاهرة فريدة أو اجتماعية بدواء يؤدي بدوره إلى بروز ظاهرة اخرى تحتاج إلى علاج جديد لأن الفلسفات البشرية تقصر عن الإحاطة بالنفس البشرية وكل اطوارها وإحوالها.

## وضع الدين في المجتمع الإسلامي:

ومن المشكلات التي يجدها الشاب في العصر الحديث في مجتمعاتنا الإسلامية وضع الدين وهل هو خاص بالمسجد ام انه يتناول كل جوانب الحياة، بل احيانا يجد في بعض الفلسفات الغربية من ينكر الدين تماما ويرى انه من رواسب الماضي أو انه مخدر للشعوب.

فقد غزت المدنية الغربية البلاد الإسلامية وجاءت معها افكارها ووسائلها وقيمها واخلاقياتها واساليب تربيتها، وكان من اثر ذلك أن تغير الكثير من مظاهر حياتنا الخاصة والعامة، كما تغيرت نظم الحكم والإدارة والقانون وبالتالي تغير نظامنا التعليمي وحل محله تعليم جديد يهتم بالناحية المعرفية وحدها ولا يهتم بالروح ولا بالعواطف والسلوك والاتجاهات ولا بالقيم الدينية، وافقدنا هذا القدرة على التحكم في حاضرنا لأنه نما في كثير من جوانبه في بيئة غير بيئتنا واصبحنا تابعين لغيرنا في مجال الحياة الفكرية والاجتماعية وشلت إرادتنا وقلت مقاومتنا شبنا فشيئا حتى يمكن أن نقول أنها توقفت، وترتب على ذلك أننا اهتممنا بالقشور وتركنا اللباب واعتنينا بالمظاهر وتركنا الجوهر، وأصبنا لذلك بانفصام في شخصيتنا وأصبح هناك ازدواجية في المجتمع بين الضمير ومستوى الأداء بين القول والعمل وبين الإيمان والسلوك، بل وأصبح المسلمون يفهمون الإسلام كما يفهم المسيحيون المسيحية، فالإسلام خاص بالصلاة والصيام وبقية الشعائر أما القيم والأخلاق وما إلى ذلك فهي بعيدة عن إسلام المسلم، مع أن العبادة في الإسلام شاملة لكل شيء يفعله المسلم ما دام ذلك يهدف المسلم، مع أن العبادة في الإسلام شاملة لكل شيء يفعله المسلم ما دام ذلك يهدف المسلم، مع أن العبادة في الإسلام شاملة لكل شيء يفعله المسلم ما دام ذلك يهدف الحياة.

وينظر الشاب المسلم إلى المجتمعات حوله فيجدها قد تخلت عن الدين وعن قيمه ذلك لأن العداء بين المفكرين والكنيسة في العالم المسيحي قد ادى إلى بروز العديد من الفلسفات الوضعية التي تركت بصماتها بوضوح على الفكر وعلى التعليم، ولكن هذا لم يحدث بالنسبة للدين الإسلامي، ومع ذلك فإن الشاب المعاصر نظرا لأنه برى الثقافة الغربية تنتشر هنا وهناك وتترك آثارها على كل ناحية فإنه يتأثر بها شعوريا ولا شعوريا، وهذا هو الذي يجعل بعض المفكرين يسأل: هل علاقة الإنسان بالحياة قد فهمت فهما واضحا؟، وفي الغرب يقولون فشل التعليم الديني في أداء رسالته وهم يقصدون التعليم الكنسي، ولكن الدين الإسلامي به شمول بعجز البشرية قاطبة عن الإحاطة به لأنه نظام شامل

للحياة كلها، ونحن نقصد بالتعليم الديني في الإسلام صياغة المعارف الإنسانية كلها من تصور إسلامي صحيح، وحبذا لو قلنا عنه التعليم الإسلامي ليظهر تفرده من أول لحظة .

وينظر الشاب المسلم المعاصر فيرى اهتمام الأفراد والجماعات قاصرا على النواحي المادية وحدها وبذلك أصبح الإنسان خطرا على نفسه باستخدام المهدئات والمخدرات وما يؤدي به إلى الأمراض النفسية والعقلية وخطرا على المجتمعات من حوله، ويكفي مخزون القنابل الذرية لدى الدول العظمى وما نراه من تلوث أخطار البيئة وانتشار الصواريخ عابرة القارات ثم عدم كفاية المواد الغذائية وذلك يهدد بانتشار المجاعات وفناء البشرية، وقد أصبحت السياسة مناورات لا أخلاقية ولم يعد النصر للحق وأصبح من المسلمات أن الغاية تبرر الوسيلة وبذلك أصبح الإنسان كطائر يطير بجناح واحد وفي هذا ما فيه من الأخطار التي تصيب الإنسان في الصميم.

وينظر الشاب المسلم المعاصر إلى مظاهر الحياة حوله فيجد انها تسير بسرعة هائلة، وهكذا كل منتجات التقنية التي لا يكاد الإنسان يقدر على مسايرتها، ثم ينظر إلى تقنية التعليم فيجد انها جد بطينة، ولهذا يقول توماس كاريل في كتابه الإنسان ومشكلات الحضارة: (إن الحضارة آخذة في الانهيار لأن علوم الجماد قادتنا إلى أرض ليست لنا فتقبلنا هداياها بلا تبصر ولا تمييز، وأصبح الفرد ضعيفا متلصصا فاجرا غبيا غير قادر على التحكم في نفسه ومؤسساته).

ومن مشكلات الشاب المسلم المعاصر أن يرى فساد القيم ينعكس على النظم التعليمية ذاتها فالرأسمالية والشبوعية خالبتان من القيم الدينية والأخلاقية ولذلك فقد انحطت أساليب الصراعات بينهما إلى أدنى المستويات وأصبح من سمات هذا العصر فقدان القدرة الحسنة التي لها آثارها الواضحة في كل ناحية من نواحي الحياة وأصبحنا نرى الاضطرابات والعنف والكبت والأمراض النفسية تعم كثيرا من الدول.

لقد تخلت المجتمعات المعاصرة عن الدين كأساس للأمة واصبح الخوف من الارتباط بأية قيمة اخلاقية أو دينية من سمات المعاهد التعليمية المعاصرة مع أن التعليم ينبغي أن يضيء حياة الإنسان بتعريفه بنفسه وبحقيقة وضعه في الكون والغاية من وجوده فيه وكيف يستطيع القيام برسالته، ولقد اصبحت نظم التعليم المعاصرة مقتصرة على نقل المعلومات وبذلك فقدت دورها التربوي في اكتساب المهارات والأخلاق والسلوك السليم، وفي تكوين الاتجاهات والعواطف وأصبح هدف الطلاب من تعليمهم في المدارس النجاح بأية وسيلة ليحصلوا على الشهادة وبالتالي ليحصلوا على الوظيفة المناسبة.

#### تربية الشاب المسلم المعاصر:

والإسلام يهدف إلى تربية الإنسان الصالح الذي يقوم برسائته على الوجه الأكمل وهذه التربية الكاملة المتكاملة تجعله قادرا على التحكم في نفسه وضبط تصرفاته والإيمان بالمثل العليا التي يحيا لها ويموت في سبيلها جاعلا شعاره قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَخَيْاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ شعاره قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَخَيْاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الانعام: ١٦٢] وهذه التربية تجعل لدى المسلم القدرة على الاستفادة من اقصى ما يصل إليه الإنسان من الاستفادة التي تمكنه من أداء رسالته والتي تجعله ينتج افضل ما يصل إليه الإنسان من الاستفادة التي تمكنه من أن يفيد البشرية ويحقق هدف الإسلام السامي.

والشاب المسلم بذلك يستطيع أن يعيش حياته بقيمه وأخلاقه التي قررها الله له مع إسقاطه لكل القيم والأخلاق الواردة عن الغرب، ثم إنه يريد أن يتعرف على النواميس الكونية التي أودعها الله له هذا الكون المادي ليستخدمها في ترقية الحياة وحيننذ يحس أن عمله كله عبادة.

والتقدم الحضاري الإسلامي روح تكمن وراء الإنجاز المادي والفكري فإذا تطورت الروح تغير العالم من حولها، والاية الكريمة: ﴿ لَهُ مُعَقّبَاتُ مَنّ بَيْن يَدَيّه

وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لِا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُ وأَ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا اللَّهُ بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُ وأَ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوّاً فَهُ مَن دَلُونِهِ مِن وَالْ ﴾ [الرعد: ١١] تبين ذلك، ونلاحظ تعبير "انفسهم" فهو الذي يحدث التقدم الحقيقي الذي يتكامل فيه الظاهر والباطن وغاية هذا التعبير أن يتطابق القول والعمل وأن يعيش الناس بالفيم الإسلامية.

والإسلام لا يرفض التقدم المادي ولا الاستمتاع به ما دام ذلك في الإطار الإسلامي، قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ النَّبِيّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ عَلَى عَلَى الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصةَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٢] بل بحث عليه ويطلب أن بشارك ابناؤه فيه أو أن يقوموا به ما دام ذلك يساعدهم على تحقيق رسالتهم.

وإذا كان الفكر الغربي المعاصر يفصل الدين عن العلم، وينكر بعض رجاله الدين ويعترف بعضهم به ولكنه بضعه في إطار محدد هو الكنيسة فإن الإسلام ليس فيه هذا الفصل، فالعلم من الدين وهو يسير في تحقيق أهداف الإسلام وهذا يمكنه من قيادة حركة الحياة بالنسبة للفرد المسلم وبالنسبة للمجتمع على السواء، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ اللّذِينَ إِن مُّكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَالرَّ وَاللّهِ عَقِبَةُ الْأَمُورِ ﴾ [الحج: ١٤] والإسلام لا يقبل أن يستورد نظما غريبة عنه فتحدث آثارها السينة في الأفراد وفي الجماعات على السواء، هو يقبل التقنية الحديثة ولكنه يرفض القيم المصاحبة لها لأن له قيمه الخاصة به وهي التي تكون شخصية المسلم التكوين الذي يمكنه من أداء رسالته.

والإسلام دين عالمي في نظرته للفرد والأمة وفي علاجه للمشكلات ولا يرضى بإقامة الحواجز التي نشأت في العصور المختلفة لأنه دين يهدف إلى جمع البشر كافة تحت راية واحدة وهو بالنسبة لهذا العالم الذي مزقته الأحقاد والتنافس بين أممه المختلفة رسالة الحياة والأمل في مستقبل عظيم مزدهر.

### الوطنية الغربية:

ومن مشكلات الشباب المسلم في العصر الحديث المفهوم السائد للوطنية الغربية في البلاد الإسلامية وقد اصبحنا نرددها ونجح الاستعمار في حملنا عليها، واصبح هناك هوة بين بعض البلاد العربية والإسلامية وبعضها الأخر، كل دولة تعمل على مصلحتها في الإطار الضيق ولو تعارض مع مصالح غيرها.

ومن خصائص الوطنية الغربية الكراهية والخوف فالوطن لا يبقى إلا إذا كان للشعب ما يكرهه وما يخافه ولا يزال المسئولون هناك يثيرون الكامن من عواطف الخوف والكراهية .

ومن مظاهر الوطنية الغربية ما فعله الاستعمار في نشر الخمر والحشيش والأفيون والربا والقمار والفجور بالقوة تارة وتحت عناوين براقة أخرى كالمدنية والتقدمية والحضارة وأصبحت مخترعات المدنية تستخدم في التدمير والاعتداء ونشر الكراهية والحقد .

وقد قسمت الدول الإسلامية إلى دويلات تمشيا مع هذه النزعة مثل الشام التي قسمت إلى أربع دول، وأهم من ذلك الروح التي تسود تلك الدويلات وأصبح كل قطر إسلامي يتعامل مع غيره على أسلى العداوة في أكثر الأحيان.

وتسير الجامعات في البلاد الإسلامية على تربية المواطن الصالح بالمفهوم الغربي ويصبح الشاب المسلم في حيرة بين مثل إسلامه وبين واقع حياته.

والإسلام يعني بتربية الإنسان الصلاح وهو الذي ينظر نظرة عامة إلى المجتمع الإنساني يحاول أن يحقق فيه رسالته عن طريق عمارة الأرض ونشر الأمن والعدالة فيها، قال تعالى: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّرِ ۞ ﴾ [العصر: ١-٣].

# مشكلة الحرية:

ومن مشكلات الشباب في عصرنا الحاضر مفهوم الحرية الذي جاء من الغرب واحتضنته فلسفات مختلفة وكلها تعني الانفلات من القيم والأخلاقيات بحيث يكون الإنسان حرا في كل ما يفعل وليس له ضابط خلقي أو اطار قيمي يفعل فيه، ومن ذلك:

1- الوجودية: وتلخيص هذه النظرية انت مطلق الحرية فاصنع ما تشاء فإن الحياة كلها سخط يورث القلق والضجر، يقول سارتر: (اليوم كغد والغد كبعد غد وانه لا طعم لشيء ولا لذة ولا أمل في شيء) "مجلة حضارة الإسلام، شعبان ١٣٩٨ه".

فهي بذلك تريد جرف الإنسان إلى غابة الحرية المطلقة غير الملتزمة بأي إطار أخلاقي مثالي، غابة تسودها الفوضى وتظهر انعكاساتها السلبية على كيان الأسرة وعلى علاقات الناس بعضهم ببعض وعلى علاقات الناس بالدولة، ولقد

كان حصاد ذلك كله موجات الهيبز التي تسود أوربا في عصرنا الحاضر .

٢- البراجماتية : وهي فلسفة تؤله الفرد على حساب المجموع وتضع معايير للتقدم والنجاح ولا تلقى بالا لعذاب المجتمع في سبيل صعود الفرد حتى تصل بالنظام الاقتصادي إلى مرحلة الاحتكار والاستبداد والقهر المستتر تحت اردية الحرية، ومن نتائج هذا ما نشاهده من مظاهر التفسخ الاجتماعي التي تظهر دلائلها الآن في أمريكا وتدفع بالمنات إلى الانتحار الجماعي.

٣- فلسفة التربية الإسلامية: وهكذا نرى هذه الفلسفات التي تفسر الحرية بالانطلاق الكامل الذي يدمر الإنسان لأنها فلسفات بشرية تنظر للإنسان من زاوية واحدة وتنظر اليه نظرة خاصة في وقت خاص، ومن هنا كانت الخطورة لكن فلسفة الإسلام في النربية تجعل مفهوم الحرية بعيدا عن هذا كله لأنها تحده بقيود الأخلاق الإسلامية وترفع الإنسان إلى مرتبة عليا لأنه خليفة لله في هذه الأرض يقوم بعمارتها في حرية كاملة بالأسلوب الذي يراه لكن في إطار الإسلام ومع الالتزام بالقيم الإسلامية، وبذلك يصبح مفهوم الحرية هو مفهوم البناء بناء الفرد وبناء المجتمع وبناء الأمة وبناء الإنسانية كلها، وإذا كانت الفلسفات الوضعية قد فشلت في تحقيق سلام الإنسان مع نفسه رغم المؤتمرات العديدة التي تقوم بعقدها فإن الإسلام نجح في تحقيق سلام الإنسان مع الإنسان وفي تحقيق سلام الإنسان مع الحيوان وسلام الإنسان مع النبات وسلام الإنسان مع الجماد لأن كل هذه الأشياء مخلوقة لله تعالى، وإذا كانت الدول المتحضرة في العصر الحديث تحاول أن تثبت حفوق الإنسان فإن الإسلام قد فرغ من هذا كله منذ اربعة عشر قرنا وزاد عليه حقوق الكون كله على الإنسان من حيوان ونبات وجماد، الإسلام يبني والحضارات الحديثة تهدم وتلك هي الخلفية الثقافية لكل ما يقومون به في هذه الحياة .

إن الإسلام يحرم على المسلم أن يطأ بقدمه كثرة خبز أو ما يؤكل مما يفيد الإنسان أو غيره من مخلوقات الله تعالى لأن في ذلك امتهانا للقمة التي حماها الله تعالى، فاحترام النعمة والمحافظة عليها سببه حاجة مخلوق من مخلوقات الله تعالى من ناحية وتقدير لجهد عامل من ناحية اخرى، وإلى جانب ذلك ففيه ابتعاد عن الإسراف ومنع للفساد، ولو قارنا هذا بما يحدث في أمريكا مثلا لوجدنا البون شاسعا، ومن ذلك أن ما يلقيه الشعب الأمريكي في القمامة في عام واحد يكفي العالم الثالث الجانع لمدة عام كامل.

3- المساواة بين الرجل والمراة: وما اكثر ما نادى المنادون في الغرب ثم في الشرق بالمساواة التامة بين الرجل والمراة وما اكثر الخطوات التي اتخذوها في سبيل ذلك حيث فتحوا لها أبواب العمل في المجالات المختلفة التي تناسبها والتي لا تناسبها وجعلوا التعليم واحدا للفتى والفتاة وكأن ليس لكل واحد منهما وظيفته في هذه الحياة، وساعدت أجهزة الدعاية والإعلام والجمعيات النسائية في نشر هذه المفاهيم بين الناس وافتعلت المعارك بين الرجل والمراة ففلان نصير للمراة وفلان عدو لها، وتنشر الصحف دائما عن المكاسب التي حصلت عليها المرأة في دولة كذا ودولة كذا.

وسارت البلاد الإسلامية في هذا الاتجاه ذلك لأن العالم الإسلامي اصبح في موقف المستقبل لا المرسل والمتأثر لا المؤثر، فالغرب قد ربى ابناء الإسلام وغرس فيهم المفاهيم والقيم التي جعلتهم يسيرون في اتجاهه وهم يظنون ان هذه الأشياء هي علامات التقدم والحضارة والمدنية، وكانت نتيجة ذلك ما لاحظه المفكرون وعلماء النفس من ضياع أجيال وإصابتهم بمختلف الأمراض النفسية والعقلية لفقدانهم الرعاية والحنان والعطف والرعاية الطبيعية وتركهم في المحاضن أو مع العاملات في المنازل، كما كان نتيجة ذلك تخلخل داخل كل أسرة من الأسر لأن المرأة شغلتها وظيفتها عن رعاية اسرتها، وكان هذا فوق ما تحتمله المرأة بل وفوق ما تحتمله الجماعات الإنسانية.

وكانت هذه مشكلة حيرت الشباب المسلم من الجنسين الذي وقع في حيرة كبيرة من جراء هذه الأفكار التي تصب في اذنيه ليل نهار بينما يرى واقع

الحياة على غير ما يتوقع، وعلاج هذه المشكلة نشر الأفكار الإسلامية التي تنظم العلاقة بين الرجل والمرأة وتدعيمها بأحدث البحوث الغربية التي تناولت علاج هذه المشكلة والتي تبين أن المساواة بين الرجل والمرأة لا سند لها من علم أو فكر سليم في أي ناحية من النواحي وأن هناك فروقا بين الرجل والمرأة من الناحية البيولوجية ومن الناحية الفسيولوجية ومن الناحية السيكولوجية ومن الناحية العقلية وأن العالم إذا أراد أن يخفف من مشكلاته فلا بد وأن يعود بالمرأة إلى وظيفتها الأولى وهي تربية الأجيال .

- الفروق البيولوجية: الدكتور الكسيس كاريل الحائز على جائزة نوبل العلم يبين الفرق بين الرجل والمرأة من الناحية البيولوجية في كتابه الإنسان ذلك المجهول: (أن الأمور التي تفرق بين الرجل والمرأة لا تتحدد في الأشكال الخاصة بأعضائها الجنسية والرحم والحمل، إن هذه الفوارق ذات طبيعة أساسية نابعة من اختلاف نوع الأنسجة في جسم كليهما، كما أن المرأة تختلف عن الرجل كليا في المادة الكيماوية التي تفرز من الرحم داخل جسمها، فكل خلية في جسمها تحمل طابعا أنثويا وهكذا تتكون أعضاؤه المختلفة، بل وأكثر من هذا فهذا هو حال جهازها العصبي، وتوجد فروق أيضا كثيرة بين الرجل والمرأة في الوزن وفي العظام وفي القوة البدنية وغير ذلك).

- الفروق الفسيولوجية : ومن الناحية الوظيفية أو الفسيولوجية فإن أعضاء الجسم تتخذ شكلا يتناسب والاختلافات التشريحية، فهناك فروق في الكبد وفروق في الدم وما إلى ذلك... يقول فبروسيه في دائرة معارفه : (إنه نتيجة لضعف دم المرأة ونمو مجموعها العصبي فإننا نرى مزاجها العصبي أكثر تهيجا من مزاج الرجل فتركيبها أقل مقاومة لأن تأدينها لوظائف الحمل والأمومة والرضاعة تسبب لها أمراضا قليلة أو كثيرة الخطر) كما يقول الدكتور درفاريني في دائرة المعارف الكبيرة : (إن المجموع العضلي عند المرأة أقل منه كمالا عند الرجل واضعف منه بمقدار الثلث، والقلب عند

المراة اصغر واخف منه بمقدار ٢٠جراما في المتوسط فالرجل اكثر ذكاء وإدراكا والمراة أكثر انفعالا وتهيجا) كما يقول نيكوليه دبلين في دائرة المعارف الكبيرة: (أن الحواس الخمس عند المراة اضعف منها عند الرجل).

الفروق السيكولوجية : وهناك فروق بين الرجل والمراة في العاطفة، والمراة اكثر حساسية وتأثرا بالظواهر الطبيعية، والمراة لا تستطيع حفظ الأسرار، والمراة يجذب انتباهها حادثة ما اكثر من فكرة، وانفعالات الرجال اعمق اثرا من انفعالات النساء ولكنها اقل بعكس النساء اللاتي تظهر عليهن الانفعالات الحادة الفجائية من غير كظم أو إخفاء، وقد لوحظ أن جرائم الشباب هي التشاجر والقسوة والتشرد أما البنات فإن جرائمهن هي الأمور الجنسية والكذب ومحاولة الانتحار.

- الفروق العقلية: تثبت الدراسات ان هناك فروقا في الناحية العقلية بين الرجل والمراة، يقول الدكتور جابر عبد الحميد رئيس قسم علم النفس في جامعة قطر في كتابه الذكاء وقياسه: (لوحظ على الدوام ان الذكور يمتازون في نواحي القدرة الميكانيكية كذلك يتفوقون على الإناث في الاختبارات العددية التي تنطلب الاستدلال، وتتفوق البنات في اختبار الدقة وفي استخدام الأصابع مع الإدراك الكافي للتفاصيل).

- فترات خاصة : وهناك فترات خاصة تمر بها المراة ولا يمر بها الرجل وتظهر فيها أمراض كثيرة تكون خلالها مضطربة قلقة لا تتمكن من أن تسير سيرا طبيعيا وهي حالات الدورة الشهرية والحمل والولادة والنفاس، يقول فأن دي فلد في كتابه الزواج المثالي : (أما الأعراض البدنية السائدة في المراة قبل الحيض وخلاله فهي الشعور بالتعب والضيق الغامض ويظهر الصداع غالبا فيمن اعتدن الصداع في هذه الفترات ويزداد تدفق اللعاب ويتمدد الكبد ويتضخم ويحدث مغص في الكيس الصفراوي ويضطرب الهضم كما تضطرب شهية الأكل ... إلى آخره).

#### المراة في الإسلام:

ولا بد وان يعرف الشباب المسلم رأي الإسلام في المراة والرجل بعد ان عرفوا رأي العلم الغربي الحديث، وأن يعرفوا الإجابة عن المساواة الكاملة في العمل وفي حق الطلاق والميراث وما إلى ذلك مما يثيرونه بين لحظة وأخرى حتى يكونوا على بيئة من أمرهم ثم يقوموا بعد ذلك بتطبيق ذلك في المجتمع الإسلامي فلا يقعوا في المشكلات المختلفة التي وقع فيها المجتمع الغربي وأصبح يبحث عن طريق للخروج منها ولكن هيهات أن يصل إلى ذلك ما دام يعتمد على أراء بعض مفكريه مبتعدا عن هدي الله الذي خلق الرجل والمرأة وجعل لكل منهما وظيفته التي تناسب قدراته، قال تعالى: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مُنْ خُلُقُ وَهُو اللَّطِيفُ ٱلنَّجِيرُ ﴾ [الملك: ١٤].

خلق الله ادم ليكون خليفة له في الأرض ليقوم بعمارتها وإحقاق الحق في ربوعها، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيها مَن يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَكَنْ نُسَبِّح جُمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لا قيها مَن يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَكَنْ نُسَبِّح جُمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، وخلق حواء من ادم لتكون عونا له في هذه الحياة يسكن البها ويطمئن قلبه بها، فالمرأة لذلك جزء من الرجل تكمله ويكملها ولكن مهمة كل واحد منهما تختلف عن مهمة الأخر وإلا لما كان هناك ضرورة لخلق نوعين من جنس واحد، والعلاقة بين الرجل والمرأة تقوم على اساس عنصرين هامين في الحياة هما المودة والرحمة، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِءَ أَنْ خَلْقَ لَكُم مِنْ أَنْ أَنْ الله عناك المودة والرحمة، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِءَ أَنْ خَلْقَ لَكُم مِنْ المعنيان تتعلق بهما جميع المعاني الأخرى من حب يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: ٢١]، وهذان المعنيان تتعلق بهما جميع المعاني الأخرى من حب وانسجام، ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالمودة والرحمة وسمى فان ذلك يؤدى إلى السعادة التى ترفرف على المودة والرحمة فان ذلك يؤدى إلى السعادة التى ترفرف على المودة والرحمة فان ذلك يؤدى إلى السعادة التى ترفرف على الرجل والمرأة

وعلى الأسرة كلها وبالتالي على المجتمع الإسلامي كله، وهذه العلاقة تقوم على العقل والعاطفة وامتزاج العقل بالعاطفة يضع الأمور في نصابها، وبذلك يمكن التغلب على كل اختلاف او تنافر او خصام قد يحصل بين الزوجين،

ولقد كانت السيدة خديجة تلقط خير سند للرسول الله منذ رسالته وحتى وفاتها، ومن هنا كان حزنه الشديد عليها طوال حياته حتى لقد غارت منها السيدة عائشة تلقط مع انها كانت ميتة، ومن الأمثلة الرائعة التي يحدثنا عنها التاريخ موقف ام سلمة زوج النبي الكريم وذلك حين اشتاق النبي وصحبه إلى مكة فلما ذهبوا ليعتمروا وكانوا على بعد عشرين كيلوا من مكة وقف الكفار ليصدوهم عن الذهاب إلى البيت وحدثت مفاوضات كانت من نتيجتها أن عقد النبي معهم معاهدة تنص على أن يرجع هذه السنة دون دخول مكة حتى لا تقول قريش إن المسلمين دخلوا مكة عنوة وقهرا، فيكون على المسلمين العودة هذا العام على أن تسمح لهم قريش في العام المقبل بالدخول إلى بينها بأمرها،

واقتنع الرسول الكريم وكتب العهد ولكن المسلمين حزنوا وقالوا: يا رسول الله كيف نقبل الدنية على نفوسنا؟ لا بد وان ندخل، فكان يقول لهم: انا رسول الله لن اخالف امره ولن يضيعني، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا غاضبين وبخاصة وان من بنود الاتفاق ان من اسلم من الكفار وذهب إلى محمد فعلى محمد أن يرجعه إلى الكفار ومن كفر من المسلمين فليس لهم أن يردوه... فلما فرغ النبي شم مقصة الكتاب قال لهم قوموا فانحروا ثم احلقوا وذلك ليتحللوا من عمرتهم ويعودوا إلى المدينة - فلم يقم منهم رجل حتى قال وذلك ثلاثا فلما لم يقم أحد منهم دخل على أم سلمة فذكر لها ما لفي من المسلمين فقالت أم سلمة: يا رسول الله إنهم جاءوا يريدون المسجد الحرام مقصرين ثم منعوا وهم على بعد قليل منه فهم مطرودون ولكن أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة ثم تنحر بدنك وتدعوا حالفك، فخرج فلم يكلم أحدا حتى فعل ألك فلما رأى المسلمون ما صنع النبي شي زال عنهم الذهول واحسوا خطر المعصية لأمر النبي شي فقاموا عجلين ينحرون هديهم ويحلقون بعضهم لبعض حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم.

ثم هناك مهمة اخرى للمراة لها اهمينها في استمرار الجنس البشري وهي انجاب الأطفال وتربيتهم التربية الكاملة التي يحتاج اليها الطفل ذلك لأن المراة تتميز بالأمومة ويتجلى ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَٱللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَلْقُسِبُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَلْقُسِبُمْ أَزْوَجُا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَيا البَطلِ يُؤْمِنُونَ وَجَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَيا البَطلِ يُؤْمِنُونَ وَيَنعَمَت اللهِ هُمْ يَكَفُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٢].

### مواطن الاشتراك:

ولما كان الرجل والمرأة من جنس واحد فإنهما يشتركان في أشياء هي التي يشتر ك فيها الجنس الواحد فهما يشتركان في طبيعة التكوين للرجل والمرأة قال تعالى: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا ٱلنَّامُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَتُ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَأَءُ وَاتَقُواْ الله الله الكرامة الإنسانية الني يفول عليه مُ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] كما انهما يشتركان في الكرامة الإنسانية الني يفول الله تعالى فيها: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِنَ الله تعالى فيها: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِنَ الله الله تعالى فيها: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي عَالَمُ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِنَ الله المرأة والرجل على السواء، كما انهما يشتركان في حرية الاعتقاد فكل من الرجل والمراة حرفي ان يعتقد ما يريد وكل منهما محاسب على ما يعتقد وليس هناك قهر أو إجبار، والقرآن الكريم يحدثنا عن بعض انبياء الله الذين كفروا أمران نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام يقول الله تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِللّذِينَ كَفَرُواْ الْمَرَأَتَ نُوحٍ وَالْمَلْمُ السلام الله شَيًّا وَقِيلَ الدّخُلا عَن يَعْمُما مِن الله شَيًّا وَقِيلَ الدّخُلا الله الله الله المناه من عَبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَحَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِن الله شَيًّا وَقِيلَ الدّخُلا السلام ان ينزوج المسلم من كتابية او يهوديه او مسبحية بدون ان يجبرها على دينه .

والرجل والمراة يشتركان في الثواب والعقاب وكل ما يترتب على الإيمان من عمل وقد افاضت الآية الكريمة في ذلك يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَالصَّلِيمِينَ وَالصَّلِيمَا وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُلْمُلْمُونَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُلْمُلِمُ وَالْمُلْمُلْمُولَ وَالْمُلْمُونِ وَالْمُلْمُلِمُ وَالْمُلْمُلْمُونَ وَالْمُلْمُل

وللمرأة مثل ما للرجل من الحقوق المدنية كالبيع والشراء والهبة والإجارة ولها ان تتصرف في ملكها بأي تصرف وليس عليها وصي قبل الزاوج أو بعده، وهذه الناحية لم تحصل بعض النساء في ارقى المجتمعات عليها حتى الأن، فهي قبل الزواج تحت وصاية الأب او الأخ وهي بعد الزواج تحت وصاية الزوج، والنظام المالي في فرنسا يجعل المراة تابعة لزوجها .

فالزوج هو الذي يدير الأموال المشتركة، وله حق التصرف بالبيع أو الرهن أو غير ذلك دون إذن من الزوجة، والزوجة لا تملك أن تبرم أمرا بشأن هذه الأموال دون إذن من الزوج، يقول جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب: (إن حقوق الزوجة المسلمة أفضل بكثير من حقوق الزوجة الأوربية، إن الزوجة المسلمة تتمتع بأموالها الخاصة فضلا عن مهرها وعن أنه لا يطلب منها أن تشترك في الإنفاق على أمور المنزل، وهي إذا أصبحت طالقا أخذت النفقة وإذا تأيمت أخذت نفقة سنة ونالت حصة من تركة زوجها).

وللمرأة في الإسلام حق التعلم وفي ذلك يقول رسول الله ﷺ: (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) البخاري ، وقد طلب النساء من النبي صلوات الله عليه أن يجعل لهن يوما يعلمهن فيه ويعظهن فحدد لهن يوما .

وللمراة الحرية الكاملة في اختيار الزوج فهي كالرجل يباح لها في اثناء الخطوبة ان تنظر اليه وتستمع لحديثه بمقدار ما يعطيها انطباعا بأنه مقبول لديها، وذلك في حدود ما شرع الله، وعند عقد الزواج يؤخذ رايها، ورايها ضروري لإتمام عقد الزواج وفي ذلك يقول رسول الله : (الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر - تستأذن - وإذنها سكوتها) [البخاري]، ولو أن أباها زوجها بدون علمها أو رغما عنها فلها الحق في أن تفسخ هذا العقد.

والإسلام كرم المراة فجعل لها حق النفقة والسكنى والا تكلف بعمل خارج المنزل فإن حرفتها الأمومة وصناعة الإنسان وهي اشرف صناعة واهمها في هذه الحياة، يقول الشيخ الشعراوي في محاضرته التي القيت في الدوحة عام ١٣٩٦هـ: (والإسلام لا يمنع المراة من العمل ولكنه يضعه في حدود الضرورة وقد بين القرآن الكريم ذلك في قصة ابنتي شعيب إذ أن أباهما كان شيخا لا يقوى على

السعي وليس لهما أخوة من الذكور ثم انهما تلزمان حدودهما فلا تزاحمان بل ينتظران حتى يصدر الرعاء - وبذلك لا تنسى نوعها ولا تزاحم كما يزاحم الرجال، وبالتالي فقد ظهر في هذه الفصة مهمة المجتمع بالنسبة للمراة في إعانة موسى عليه السلام لهما على السقي، ومن هنا يتضح لنا أن تنظيم الإسلام لأسرة قائم على الفطرة التي لا تتغير إلا بالانحراف وهو يجاري الفطرة في تخصص المرأة لوظيفتها، وحين يخص الإسلام المرأة للأسرة فإنما يخصها لرعاية الإنتاج البشري وهو خير ما في الوجود، والمجتمع الإسلامي المحض الذي يتربى فيه الطفل ويتشرب اخلاق الإسلام وعقيدته وشريعته ويقوم بواجب خلافة الله في الأرض هو المجتمع الذي تقوم الروجة فيه بدورها المرسوم لها في الإسلام ولذلك فلا ينبغي أن نشغل أعصابها بإعالة نفسها وهي تقوم بهذا العمل ولا نفسد أعصابها بالعمل الذي تشارك فيه الرجل، ومن هنا فإن الإسلام لم يكتب على المرأة الجهاد لأنها تلد الرجال الذين يحاربون، وهي في هذا الميدان أقدر وأنفع لأن كل خلية في جسمها معدة لهذا العمل، وأنفع بالنظر إلى مصلحة الأمة على المدى الطويل فالمعركة حين تحصد الرجال وتستبقى النساء تدع للأمة مراكز إنتاج الذرية فتعوض الفراغ، ورجل واحد في النظام الإسلامي يمكن أن يجعل أربع نساء ينتجن ويملان الفراغ الذي تتركه الحروب بعد فترة من الأمان، فالمراة هي المكان الطبيعي الذي يسكن إليه الرجل هي تكمله وهو يكملها، والتفوق الطبيعي في استعداد الرجل ونهوضه بأعباء المجتمع وتكاليف الحياة البيتية يمكنه من القوامة على المراة) .

والإسلام حين منح المراة هذه الحقوق فقد منحها لها دون طلب ودون ثورة ودون جمعيات نسانية لأن الذي أعطى لها هذه الحقوق هو الذي خلقها وخلق الرجل وهو أدرى بإمكانيات كل منهما، ومن هنا جعل الإسلام الرجل رجلا والمرأة مرأة وأودع كلا منهما خصائصه المميزة له، وجعل لكل منهما وظائفه المحدودة وكل واحد منهما مكمل للاخر تحت ظل من المودة والرحمة، ومن

هنا فلا يوجد خصام ولا شفاق ولا معركة حادة بين الرجل والمراة ولا تحديات ولا يوجد رجل عدو للمراة ولا امراة عدوة للرجل.

وحين يرى الغرب ضرورة عمل المرأة فإن هذا العمل لم يخفف من شقاء الرجل وازدادت هي شقاءً، والمرأة في المجتمعات الغربية تعمل كالرجل وأجرها اقل وهذا العبء زيادة على الوضع الطبيعي للمرأة من حمل وولادة ورضاعة وشئون منزل، وقد أثر هذا على الأبناء في تربيتهم وأن نسبة العاملات في مصر ٤٪ فقط ومع ذلك فقط ظهر مرض اسمه فقدان الحنان وأصبح له كرسي في جامعة الإسكندرية، فما الأمراض التي تحدث عندما تبلغ نسبة العاملات ٥٠٪ مثلا؟.

فالمنهج الإسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف بين الرجال والنساء، والفطرة جعلت الرجل رجلا والمرأة امرأة وأودعت كلا منهما الخصائص المميزة له، وجعلت لكل منهما وظائف معينة لحساب الإنسانية، وتصوير الموقف كما لو كان معركة حادة بين الرجل والمرأة فيه تجن على الحقيقة وهو ضد مصلحة المجتمع الإسلامي بل والمجتمع الإنساني كله، فالمسألة هي توزيع اختصاصات وتنويع وتكامل وعدل بعد ذلك في المنهج الإسلامي لأن الذي شرعه هو خالق الذكر والأنثى وهو أدرى بكل منهما ما يصلحه وما يصلح له .

#### مواطن الاختلاف:

وتثار حول المراة المسلمة شبهات لمحاولة أبعادها عن الإسلام والسير بها في طريق الغرب رغم أن الغرب يلاقي أنواعا من المتاعب والمشكلات ومن ذلك قيادة البيت.

ومن وجهة نظر الإسلام فإن قيادة البيت والإنفاق على الأسرة عملية تنظيم و لا تسيء إلى إنسانية المراة أو تنقص من قدرها ولذلك فينبغي أن ينظر اليها في إطار الأسرة كل وكوحدة اجتماعية، يقول الله تعالى: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤].

وقيادة الرجل للأسرة قيادة رأي وتنفيذ لما تنتهي إليه الشورى في الأسرة وليست قيادة سيادة أو استبداد وإن كانت الأصوات العالية في الغرب وفي الشرق احيانا تحاول أن تصور ذلك، والسبب أن عنصر المودة والحب بين الزوجين قائم في الأحوال السوية إلى درجة أن القرآن الكريم يصور هذه الصلة بقوله: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧] والطبيعة قد اعدت المرأة لدورها كما أعدت الرجل لدوره، فالمرأة مزودة بالرقة والعطف وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة وهذه المطالب ليست سطحية بل غائرة في التكوين العضوي والعصبي والعقلي والنفسي للمرأة، ودور الرجل الخشونة والصلابة واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة وهو بطيء الانفعال وذلك لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من التروي وأعمال الفكر وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة وافضل في محالها.

ومن الشبهات التي تثار حول المراة في الإسلام قول النبي الشيخ عن النساء: (انهن ناقصات عقل ودين) البخاري، ويجيب على هذا الشيخ شعراوي في محاضراته في الدوحة عام ١٣٩٦ه: [العقل بمعنى الجهاز الذي يعقل وهو المخ بما فيه من مخيلات وحافظات وذاكرة موجودة عند الرجل والمرأة، والعقل ايضا حصيلة تجارب وثقافة وهو العقل المكتسب، والمرأة المسلمة مفروض عليها أن تعتزل المجتمع فخبرتها في هذه الناحية قليلة ولذلك كانت الآية الكريمة: ﴿ وَاستَشْهِدُوا المُحتَمِع فَخبرتها في هذه الناحية قليلة ولذلك كانت الآية الكريمة: ﴿ وَاستَشْهَدُوا المُحتَمِع فَخبرتها في هذه الناحية قليلة ولذلك أمَّر أَتَكانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِن الشُّهَدَاءِ الله المُحتَمِع فَخبرتها ولا للله المُحتَمِع فَخبرتها في شنون النساء بدون شهادة الرجال الختصاص ولذلك فإن المرأة تقبل شهادتها في شنون النساء بدون شهادة الرجال كالرضاعة والولادة ولو اقتحم الرجال ميادين النساء فلن يعرفوا فيها كسن الأطفال، والمعاملات من ميادين الرجال فإذا اقتحمها النساء فهذا ضلالة، فالمرأة

حين ترى شينا في الخارج فإنها لن تتغلغل في المسألة فقد يكون هناك شيء أو كلمة تخدش الحياء فتصرف نظرها عنه، أما الرجل فمفتور على الحياة وليس له هذا التحفظ فالشهادة من الأشياء التي تريد من الإنسان أن يلتقط كل ما يمت للشيء بصلة والمرأة نظرا لوضعها في أنوثتها ونفسها ومجتمعها قد لا تتابع الشيء وهذا ليس نقصا فيها بل كمال في جهتها ليعينها في مهمتها في الحياة).

والمرأة تتعرض لمؤثرات ذاتية تستجيب لها على نحو معين من غير أن يكون لها إرادة في الاستجابة، والوظائف العامة أحوج ما تكون إلى استقرار القاضي وعدم تعرضه لمؤثرات خارجية أو ذاتية تخضعه حتما لأوضاع نفسية أو بدنية قد تكون متناقضة.

## الميراث:

ومن الشبهات التي أثيرت حول المراة في الإسلام أن الإسلام لم يساوها بالرجل في الميراث، لقد كانت المرأة في الجاهلية مجرد متاع يؤرث لا شأن لها ولا وزن ولا ترث كما يرث الرجل لأنها لا تشترك في الدفاع عن حمى القبيلة، وكثيرا ما كان العربي في الجاهلية يضيق بولادة الأنثى حتى أن بعضهم كان يسارع إلى وادها، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظُلَّ وَجَهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ وَادها، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ إِلَّهُ أَيْمُ سِكُمُ عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُهُ فِي ٱلتُرابُ لَيْ سَاءً مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [النحل: ٥٨، ٥٥].

ولقد كانت المراة في الجاهلية إذا تزوجت ثم مات عنها زوجها سارع احد ابناء زوجها إلى الزواج بها إذا أعجبته أو يمنعها من الزواج حتى تفتدي نفسها بمبلغ من المال، وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِسَآءَ كُرَهَا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ فِي فَلِه : وَيَعْرَفُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِسَاءَ كَرَهَا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ لِعَلَى مِلها دون إذن

زوجها أو وليها .

ثم جاء الإسلام ورد إليها كرامتها فساواها بالإنسانية في الرجل وحرم واد البنات وفرض على اوليانهن تعليمهن واوجب على الرجل الإنفاق على المراة ولو كان لها مال خاص، وكذلك الإنفاق على الأسرة، ولذلك فإنه لم يساوي بين الرجل والمرأة في الميراث لأن المرأة ليست مكلفة بشيء بالنسبة للاسرة فهي الكاسبة على هذا الوضع وعدم التسوية بينهما يعتبر مؤشرا إلى طريق الاحتفاظ باعتبارها البشرية وبخصائصها في الأنوثة والزوجية والأمومة -اي بخصائصها كأنثى حتى لا تتحول إلى رجل أو شبه رجل- ومساواتها بالرجل اقتصاديا واستقلالها يعرضها لأزمات نفسية فهو يضعف إحساسها بالأنوثة كما يضعف إحساسها بالأمومة ويجعل هناك تراخيا في علاقات الزوجية .

#### الطلاق:

فمن الشبهات التي تثار حول الإسلام أنه أباح الطلاق فهو بذلك لا يحافظ على كيان الأسرة وأنه جعله في يد الرجل وفي هذا هضم لحقوق المرأة لعدم مساواتها بالرجل.

وحين تتأزم العلاقة بين الزوجين فإن الإسلام يطلب من الرجل سعة الصدر والتعقل ويلزمه بإتباع أساليب من شأنها أن تعيد للأسرة استقرارها، فالزوج عليه أولا أن يعظ زوجته وينصحها، فإن لم يفد ذلك فيمكنه أن يهجرها في المضجع، فإن لم يفد ذلك فيمكنه أن يضربها ضربا غير مبرح لكي تشعر المرأة التي تتصرف بعاطفتها مقدار ما يجره عليها تعنتها من ضرر على الأسرة، وحين لا يؤدي ذلك الى نتيجة يقوم حكم من أهله وحكم من أهلها بدراسة المشكلة من جميع نواحيها، ولهما بعد ذلك أن يقررا دوام العشرة الزوجية أو استحالتها، يقول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُم شِقَاقَ يَيْنِهِما فَأَبْعَثُواْ حَكَما مِّنَ أَهْلِم وَحَكَما مِّنَ أَهْلِم أَوْ فَكَما مِّنَ أَهْلِم وَحَكَما مِن أَهْل مِن الله يَه الله عَلَى عَلِيماً خَيراً ﴾ [النساء: ٣٠].

وحتى الطلاق لم يجعله نهائيا من أول طلقة، واشترط أن يقع الطلاق في طهر وألا تخرج المرأة من بيت زوجها خلال العدة في الطلقتين الأولى والثانية فعسى أن تطمئن النفوس وتهدأ الأعصاب ويتذكر زوجها ما بينهما من رباط فتعود المياه إلى مجاريها كل هذا من أجل الوحدة الصغيرة للمجتمع، فإن لم يجد ذلك كله فالطلقة الثالثة التي تمثل نهاية المطاف يقول الله تعالى: ﴿ ٱلطَّلاَقُ مَرِّتَانِ فَإِنْسَاكُ الْمِعَرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ إِلْحَسَنِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

ومنع الطلاق نهانيا ناحية مثالية قد تصلح فكرا لكنها لا تصلح تطبيقا في المجتمعات البشرية التي نعيش فيها، ولقد مكث الناس في الغرب والشرق غير الإسلامي فترات طويلة ينفصلون فيه عن زوجاتهم بغير طلاق ويمارس كل منهما حريته الجنسية عن غير طريق الزواج، كما راح جماعات من الناس يثبتون الزنا على انفسهم حين كان هذا هو الأسلوب الوحيد في بعض المذاهب المسيحية للحصول على الطلاق، كما راح جماعات من الناس يعتنقون الإسلام التطليق زوجاتهم فإذا تم لهم ذلك عادوا إلى دينهم السابق، ولقد اصبح معروفا في المجتمعات البشرية أنه لا بد من إباحة الطلاق فأقرت المجتمعات الغربية الطلاق بل توسعت فيه إلى درجة هددت مجتمعاتها تهديدات مختلفة، ولقد نشرت جريدة التيكو نومست البريطانية في عددها الصادر في ١٩/٥/١٩/٩ : (لقد انتهى رئيس قسم الأسرة بالمحكمة العليا من افتراح قانون بسيط للطلاق مثل استراليا يسمح

بإنهاء أي زواج بعد أن يكونا الزوجان قد انفصلا لمدة عام، والجمعية الفانونية ربما تصدر ندانها للإصلاح في الشهر القادم)، حل واحد أوصت به لجنة فنية عام ١٩٧٧م بالنسبة للأسر ذات أحد الوالدين هو تكوين محاكم قادرة على علاج المشاكل المعقدة الناتجة عن الطلاق مثل الوصية وكفالة الأبناء وتسمى محاكم الأسرة وتتكون من قضاة متخصصين في شنون الأسرة، ولكن السويد خطت خطوة أبعد من ذلك فقد نكرت الطلاق من القاضي إلى الزوجين معا فإذا ما اتفق الزوجان على الطلاق فإنه يتم بينهما دون حاجة إلى حكم القاضي ويكفي تسجيله في السجل المدني، وهم يعتبرون ذلك خطوة على طريق الحضارة في تحرير المرأة الأوربية لأنه يتجنب تعقيد الإجراءات القضائية من جهة كما يتجنب الكشف عن أسرار الزوجين من جهة اخرى.

لقد كرم الإسلام المرأة تكريما لا نظير له في فلسفة من الفلسفات أو مجتمع من المجتمعات، فالرسول الكريم رضي يقول: (ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لنيم).

وقد كانت أخر كلمة قالها الرسول الكريم ﷺ وهو على فراش الموت:

(استوصوا بالنساء خيرا) ويقول: (أكرم المؤمنين ايمانا احسنهن خلقا وخياركم خياركم لنسائهم) ويقول: (استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وأن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أردت أن تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج) [النسائي]، وهو بذلك يريد أن يتحمل الرجل تصرفات النساء، ولقد كان النبي الله قدوة في ذلك.

ولذلك فإنه من الخطأ أن يراد للمرأة أن تأخد موقعا لم تهيأ له لأنهم أرادوا لها أن تتمرد على دينها في مجتمعها الإسلامي تحت شعارات الحرية والمدنية والحضارة وهي عبارات براقة تخفي ورائها ما تخفي من متاعب وتخلخل في المجتمع الإسلامي وسيؤدي ذلك إلى أنها ستخرج متبرجة فتلهب الغرائز وسيؤدي ذلك إلى انحراف المنحرفين وأنها ستشغل نفسها بالخارج وتترك أمر بيتها، وإذا خرجت المرأة إلى الشارع فإنها ستترك وظيفتها الأساسية التي خلقت لها وسيؤدي ذلك إلى انحراف المجتمع، وهذا ما يريد الغرب أن يصل إليه في المجتمع الإسلامي حتى يصل إلى ما يريد.

الإسلام يعتبر الشباب هم عدته التي ينشر بها رسالته ومن هنا فإنه يعمل على تربيته التربية الكاملة المتكاملة من كل الزوايا بل ويهيئ له البينة الصالحة من قبل وجوده، ثم إنه يكون متكيفا في المجتمع الذي يعيش فيه ومع نفسه ومع قيمه وافكاره قوى الشخصية يؤثر اكثر مما يتأثر، ولكي يكون الشاب المسلم متوافقا بينه وبين نفسه لا بد وأن يكون قادرا على يتعامل معها وأن يعرف كيف يسعد بها ويسيطر عليها، وفكرة المرء عن نفسه هي النواة الأساسية التي تقوم عليها شخصيته وهي العامل الأساسي في تكيفه الاجتماعي أيضا، والصورة الذهنية تؤثر بطريقة مباشرة على حياة الفرد وتحدد الأسلوب الذي يحقق له التكيف والمواءمة مع كل جانب من جوانب البينة المادية والاجتماعية والنفسية بحيث يستطيع أن يؤدي رسالته التي خلق الله تعالى من أجلها.

ويقصد بالبينة كل المؤثرات والإمكانيات والقوى المحيطة بالشاب التي يمكنها أن تؤثر على جهوده للحصول على الاستقرار النفسي والبدني في بيئته وهي تشمل البيئة الاجتماعية.

فالبينة الطبيعية: تشمل كل ما يحيط بالفرد من مسكن او ملبس او طعام او غير ذلك مما يحيط بالفرد من أشياء مادية وطبيعية وكل ما يلزمه ويحتاج اليه من موارد وأدوات تساعد على الحياة فهي تمثل جوانب هامة تؤثر على نمو الفرد وقدرته على التوافق ومقدار ما يبذله من جهد في سبيل أدانه لرسالته.

والبينة الاجتماعية: تشمل المجتمع والعلاقة بين الأفراد بعضهم مع بعض، كما تشمل العادات والتقاليد والقوانين والنظم التي تنظم العلاقة بين الأفراد بعضهم مع بعض، فالإنسان يتفاعل مع المجتمع يأخذ منه ويعطيه، وقد أدت طبيعة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد إلى وجود نوع من الشعور الاجتماعي المشترك بين الأفراد يتحلى في تضامن أعضاء الجماعة اتجاه المهمات المشتركة والمسنوليات الإسلامية.

والتكييف يجب أن يكون عملية إيجابية مستمرة تواجه مطالب الحياة المستمرة لأن الحياة في تغير دائم وهي لذلك تتطلب من الفرد أن يكون مرنا وإلا انهار الإنسان من كل جوانبه وبالتالي انهار المجتمع الذي يمثله، وكل ذلك في إطار القيم الإسلامية.

والتكيف إما شخصي وإما اجتماعي فالتكيف الشخصي معناه أن يكون الشاب راضيا عن نفسه وأن تكون حياته خالية من التوترات والصراعات النفسية التي تقترن بمشاعر القلق والضيق والشعور بالذنب، ويساعد على ذلك أن يدرك الشاب ما زود به من إمكانيات بدون حط من قدرها أو زيادة فيها، وأن ينجح في تحقيق آماله طبقا لإمكانياته وأن يكون راضيا عن هذا النجاح.

والتكيف السليم لا يتحقق إلا إذا كانت حياة الشاب خالية من الاضطرابات النفسية وإلا إذا كان الفرد قادرا على مواجهة المشكلات بطريقة موضوعية ينعم

فيها بحياة مستقرة هادئة، وهذا من خصائص الشخص الناضج السوي، والشخص الناضج هو الذي تتوافر فيه صفات اهمها أن يحسن استخدام وقت فراغه وأن يروح عن نفسه في ظل القيم الإسلامية وأن يحس بالسعادة في كل عمل يقوم به نحو نفسه ونحو مجتمعه ونحو ربه ثم هو الذي ينظر إلى كل ما يحيط به نظرة موضوعية يخطط وينظم ويعمل فإذا وفق شكر الله تعالى وإذا لم يوفق حمد الله تعالى، وتمثل الاية الكريمة: ﴿ وَعَسَلَ أَن تَكْرَهُوا شَيْنًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَلَ أَن تُحِبُوا مِنْ البقرة: ٢١٦].

والتكيف الاجتماعي هو قدرة الشاب على أن يعقد صلات اجتماعية راضية مرضية مع من يعاشرونه أو يعملون معه من الناس دون أن يشعر الفرد بحاجة ملحة إلى السيطرة أو العدوان على من يقترب منه أو برغبة ملحة في إطراءهم له أو في استدرار عطفهم عليه أو طلب المعونة منهم بحيث يستطيع أن يؤدي رسالته معهم بالأسلوب الإسلامي.

للتكيف السليم مظاهر يراها الناس ويحس بها صاحبها منها الراحة النفسية بمعنى أن الشاب يستطيع حل المشكلات بطريقة يرضاها لنفسه ويقرها الإسلام وبذلك لا يحس بالنعب النفسي أو القلق الزائد أو عدم إقبال على الحياة وهذا ما يجعله أقدر على الصمود حيال الأزمات والشدائد وضروب الإحباط المختلفة دون أن يختل ميزانه، ومنها الكفاية في العمل والإنتاج إذ أن العمل له صلة وثيقة بالأهداف التي تكمن وراء السلوك الإنساني، ويحرص الإسلام على أن يعيش كل فرد فيه سعيدا متكيفا مع نفسه ومع بينته، والتعاليم الإسلامية تجنب الشاب الوقوع في الخطأ وبالتالي تخفف من حدة التوتر الذي يسببه له تصارع الدوافع والاتجاهات، والشاب المسلم الذي يتمسك بقيمه يتمسك في الوقت نفسه بإطار يحدد أساليب سلوكه ويجد الشاب سندا قويا يلجأ إليه إذا ضافت به الأمور، وشعوره بهذا السند المتين يكون أمرا باعثا على الاطمئنان النفسي والله

تعالى يقول: ﴿ وَثُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينٌ وَلاَ يَزِيدُ ٱلطَّلِلِمِينَ الْإِحْسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٠] فالقرآن شفاء من القلق ومن الحيرة ومن الاضطراب ذلك لأن المسلم يحس بأن الله معه يرعاه فيحس بالراحة والاطمئنان والأمن ويبعد ذلك عنه الياس والقنوط لأن الياس والإيمان لا يجتمعان في قلب مؤمن كما يقول النبي رضي والمسلم إذا اراد شيئا في هذه الحياة فعليه أن يسأل الله من فضله قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَتَمَنُّواْ مَا فَضَلَ ٱللهُ بِمِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضَ لِلرِّجَالِ مَن فضله قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَتَمَنُّواْ مَا فَضَلَ ٱللهُ بِمِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضَ لِلرِّجَالِ مَن فَصَلِهُ وَلَيْسَاءٍ نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَيْنَ وَسُقَلُواْ ٱللهَ مِن فَصَلِهُ إِنَّ ٱللهُ مِن فَصَلِهُ إِنَّ ٱللهُ عَلَى بَعْضَ لِلرِّجَالِ عَلَى الله واقف التي تنعشى حَالَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [النساء: ٢٣] والفرد بمجرد دخوله الإسلام عن اقتناع وفهم وتدبر فانه يكون قوي التكيف سريع الاستجابة لكل المواقف التي تنعشى مع الإسلام وتعاليمه، ومن ذلك ما حدث للذين يشربون الخمر حين نزلت الأية عَمْلُ الشَيْطَنُ أَن يُوعَعَ بَيْنَكُمُ الكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَ الْمُنْقِلُوا أَلْ يُوعَى النَّكِيفُ الْمُوسُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْطُنُ أَن يُوعَى التَكيف الموافو في التَكيف من فَي لِيلاً المُوسِقِينَ أَلَا المُوسَاءُ وَاللَّزُلُ المُوسِقِينَ أَلْ يُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْمُعْمَا عَن وَالْمَيْسِرُ وَيَصُدُّ عَن ذِكْرِ ٱللهِ وَعَن الصَّلُوةُ فَهَلَ الْمُوسَانَ وَ المَنْدة : ﴿ يَا الْمَائِدة : ٠٩، ١٩] فقالوا فور سماعهم لهذه الآيات الكريمة "انتهينا التَمْرُ وَالْمَنْدة والمَائِونَ المَصْرُوا زقاق الخمر واراقوا ما فيها على الأرض .

والإسلام يقوي التكيف لدى المسلمين بالاهتمام بالوسائل الدافعة المتمثلة في القدوة الحسنة والبينة الصالحة والترغيب والملاينة، قال الله تعالى لنبيه: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا عَلِيظً الْقَلْبِ لاَ نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُ ﴾ [آل عمران: 10٩] وفي استخدام الوسائل المانعة كالتهديد أو العقاب عند الضرورة، وقد ترتب على التكيف الذي حدث في المجتمع الإسلامي الأول أن دخل الناس في دين الله أفواجا، وقد استطاعت التربية الإسلامية بالمنهج الرباني أن تحرر نفوس من

دخل الإسلام على الانقياد لهذه المشاعر القوية والانقياد لهذا السلوك وان تزيح العقبات المختلفة التي تعوق تقدم الشباب أو تكيفه مع نفسه أو مع مجتمعه.

جاء الإسلام ليربط القلوب بالله تعالى وليقيم موازين القيم الأخلاقية بميزان الله وليخرج المسلمين إلى مجال الأخلاق والتعامل مع الأصدقاء ومع الأعداء على السواء ووصلت سعادة الأفراد والجماعات إلى درجه تهفو البها نفوس الناس في عصرنا الحاضر في الشرق والغرب على السواء .

وهكذا: نرى أن العالم الإسلامي اليوم في حاجة إلى أن يكون مرجعه في معلوماته وفي تفكيره وفي أخلاقه وفي سلوكه كله إلى القرآن الكريم والسنة النبوية وأن يكون قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع المجالات، وبذلك يثق المسلمون في أنفسهم وفي خالقهم ويسيرون على منهج الإسلام ويمكنهم أن يحققوا وظيفتهم كاملة في هذه الحياة فينشرون العدل والمساواة والأمن والسعادة والاستقرار في العالم كله ويكونون خير أمة أخرجت للناس وتكون شهيدة على الناس جميعا ويكون الرسول شهيدا عليها ويرضى الله عنهم في الدنيا والأخرة إنه نعم المولى و نعم النصير.

### الذاتمة

فإني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق المجتمعات الإسلامية إلى مقاومة الغزو الفكري الذي يحاول الغرب أن يضرضه علينا حتى يستطيع أن يسيطر علينا السيطرة الكاملة في الاقتصاد والسياسة والثقافة وغيرها، على الرغم من أنه يشعر بالقلق والحيرة وعدم الاستقرار ويحس أنه في حاجة إلى تغيير كل مناهج حياته حتى ينقذ نفسه من السير إلى الهاوية ولكن الغرور الذي يسيطر عليه يجعله ينشر في العالم كله أنه على حق في كل شيء وأن العالم الإسلامي يخطئ حين يتمسك بالإسلام لأنه ربى الإرهاب على الرغم من أن الإرهابي يأتي من إسرائيل ومن أمريكا ومن غيرها من دول الغرب، والهدف السيطرة على كل مقدرات العالم الإسلامي .

ولذلك فإنهم يضغطون على حكام المسلمين بتغيير مناهج التربية وتقليص دور الدين وابعاد التاريخ الإسلامي والا تعلم بالتاريخ الغربي والحضارة الغربية مع انها تسير إلى الهاوية، وقد انشأوا في العالم الإسلامي جمعيات ومدارس وجامعات تنشر ما يريدون من الأفكار ومن الأخلاق، ويساعدهم على ذلك بعض ابناء المسلمين الذين تربوا تربية غربية ولكنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

على القاضي

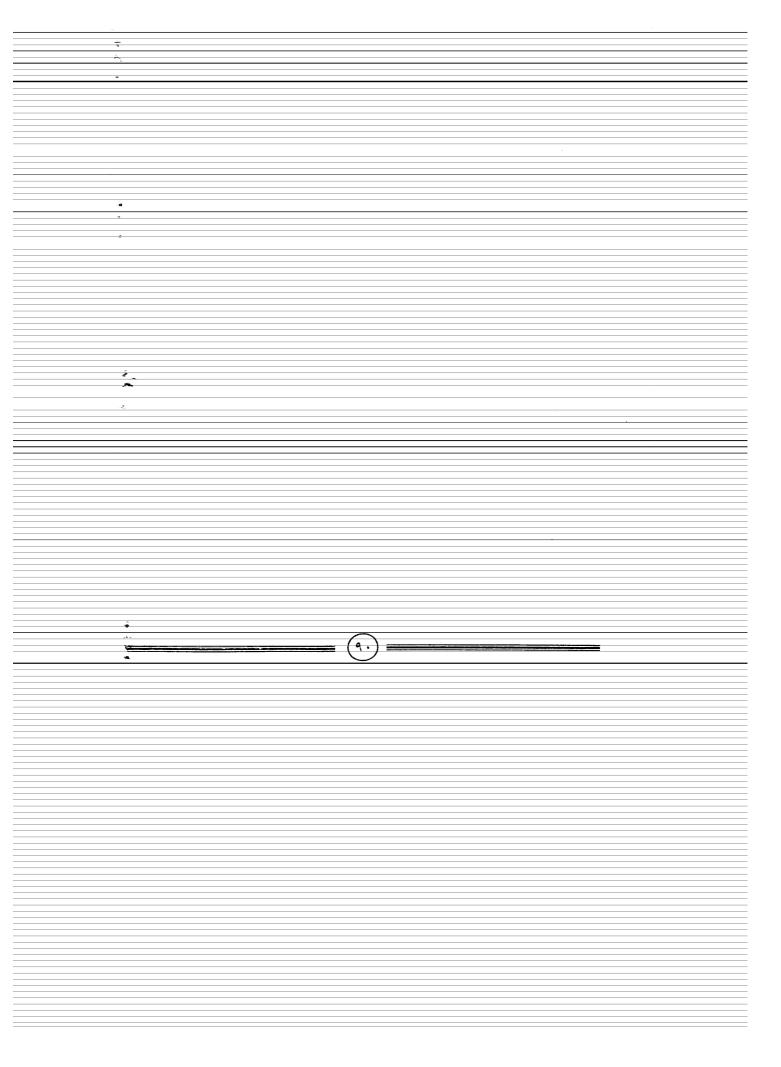

# الفصرس

| ٣         | مقدمة                                      |
|-----------|--------------------------------------------|
|           | الفصل الأول                                |
| ŧ         | قضية التعليم في مصر أسس الإصلاح والتطوير   |
| ٦         | الإسلام والحضارة الحديثة                   |
| ٨         | التطوير                                    |
| ١.        | أزمة التعليم المعاصر                       |
| ۱۳        | كيف تحل المشكلة التربوية في مصر ؟          |
| ١٣        | – عوامل التربية في الإسلام                 |
| 10        | – تربية الإنسان الصالح                     |
| 14        | - خطة التربية                              |
| ۲٠        | – خصائص التربية الإسلامية                  |
| 7 8       | – أساليب التربية في الإسلام                |
| ۳,        | صياغة الإسلام صياغة سلوكية تعليمية إجرائية |
|           | الفصل الثاني                               |
| ٣٣        | مشكلات الشباب وحلولها في ضوء الكتاب والسنة |
| ٣٤        | وظيفة الشباب في الإسلام                    |
| ۳۷        | الناحية الإنشائية في الإسلام               |
| ٤١        | مشكلات الشباب                              |
| ٤١        | - المشكلات المتجددة                        |
| ٤٩        | – مشكلات الشباب المعاصر                    |
| <b>^4</b> | الخاتمة                                    |

## كتب صدرت للمؤلف

- ١- أضواء على التربية في الإسلام .
- ٧- وظيفة المرأة في المجتمع الإنساني .
  - ٣- جامعات يوسف
- ١- الحدود في الإسلام هدية الله إلى البشرية .
- ٥- دور الرأة ومكانتها في الحضارات المختلفة .
  - ٦- ماذا تعرف عن بديع الزمان النورسي .
    - ٧- علم الإنسان في القرآن الكريم .
- ٨- الحضارة الغربية المترفة تسير إلى الهاوية .
  - ٩- الإسلام يدلل المرأة .
- ١٠ معارك رمضانية فاصلة في تاريخ الإسلام .
- ١١- الفن بين الحضارة الإسلامية والحضارات الأخرى .
  - ١٢- أضواء على الغزو الثقافي للمجتمعات الإسلامية
    - ١٣ مفاهيم إسلامية .

١٥- لماذا أسلمنا ؟ .

- ١٤- أوسمة إلهية لخير البرية .
- ١٦- أضواء على شخصيات إسلامية متميزة .
- ١٧- أضواء على افتراءات أعداء الإسلام على التاريخ الإسلامي .
  - ١٨ أضواء على الحضارة الإسلامية .
  - 19- الحضارة الإسلامية حضارة إنسانية شاملة .
- ٧٠- خمسة أسئلة عن الإسلام في العصر الحديث والإجابة عليها.
  - ٢١– رجما، جارودي الفيلسوف الماركسي الذي أسلم .
- ٢٢– المنهاج الإسلامي لحل الشكلة التربوية في العالم الإسلامي .

# كتب تحت الطبع

٢- أوسمة نبوية .

١- الحكمة في التشريعات الإسلامية .

٤- الإتكيت (فن الذوق).

٣- أضواء على كتب إسلامية حديثة .

٦- مكة الكرمة عند الهجرة .

٥- الدينة النورة عند الهجرة .